# 

حسنعة مجمَّد بن البحيَّ الأحوَّل

تحقِبْ ق **(الرّ**لَوَرُخُرُ (اللّدِينُ قِبَا وَة

حاد الكتب الهلمة بيروت - بهنان الطبعة الأولى ١٩٦٨ هـ ١٩٦٨ - ١٩٦٨ م الطبعة الشّانية ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م بيروت – لبنان جميع الحقوق عفوظة

یطاب من : کوار الگنگر العامی بیروت لبنان هانف : ۸۰۰۸ ۲۰ - ۸۰۵ ۲۰۶ - ۸۰۰۸ ۳۲ میک العامی المال ۱۱۷۹۵ میک المال المال ۱۱/۹٤۲٤ میک المال الم

# تفيثرر

« رَبِّ أَوْ زَعْنِي أَن أَشَكُر َ نِمْتَكَ الَّتِي أَنْمُتَ عَلِيَّ وَعَلَى والديَّ، وَالْ أَعْمَلُ صَالِحًا كرضاه ،

وأدخِلني \_ برَحمتِكَ \_ في عبادِكَ الصَّالَحِينَ » .

ر صدق الله العظم »

#### ١٦٤٤٤٢

الحد لله حداً كثيرًا ، والصلاة والسلام على محد رسول الله وبعد:

فالشعر الجاهيي ديوان العرب، وقد لمس المستشرقون وأنصاره هذه الحقيقة الكبرى، فاندفعوا ينقيون عن أصول الشعر الجاهلي وبمصدرونها مصبوغة عا في ثقافتهم من سعة ، وما في أسلوبهم من قدرة ، وما في نفوسهم من دوافع ، وما في أداتهم من قصور . فكان أن زخرت نهاية القرن الماضي وطلائم القرن الحالي بمطبوعات كثيرة ، معظمها من دواوين الشعراء الجاهلييين ، يشرف على إصدارها أصحاب الاستشراق في المنرب والشرق . ولقد 'قد "ر لديوان سلامة بن جندل السعدي أن يكون طعمة لتلك النزعة المسعورة ، فصدر له في عام واحد طبعات أربع ، أعك الثنين منها المستشرق الفرنسي كليان هيوار بباريس ، وأعد الأخريين الأب اليسوعي لويس شيخو ببيروت . وكان هذا \_ بالإضافة إلى ندرة أخبار سلامة وصفر حجم ديوانه \_ كافياً لاقناع الباحثيين بأن ديوان سلامة قد نال من العناية في نشره ودراسته ما لم تحظ به أكثر الدواوين الا عرى ، فلا حاجة إذا إلى التفكير في تحقيقه أو دراسته .

هذا ما خيس الدارسين والحقيقين ، فانصر فوا عن سلامة بن جندل يبتنون غيره من الشعراء ليولوه المناية والاهتمام . غير أن أستاذي الفاضل الدكتور شوقي ضيف كان له رأي غير هذا ، ولذلك أشار على أن أنشط للممل في ديوان سلامة ، فأعدا مانيل درجة

الماجستير في الاثدب الجاهلي . وقد استجبت لرغبة أسناذي الكريم شاكراً له هذا التوجيه الحيد . على أني \_ والحق يقال \_ لم أكن متفائلاً بهذا العمل : ديوان صغير الحجم ، طبع أربع مرات محققًا مفسراً مدروساً ، وشاعر مفعور مقيل ، وأخبار هزيلة ضحلة . . . فما الذي منتظر منتي ? وهل يعني هذا العمل سوى النسخ الشكلي والدراسة المكررة بلا أصالة ولا حهد ?

كذلك بدأت بالممل . بيد أني عندما اطلعت ، في ممهد المخطوطات بجامعة الدول المربية ، على صورة لنسخة من ديوان سلامة ، وعارضها بمطبوعت من بيروت وباريس ، تبدّى لي أنني إزاء عمل حدّي ، يستوجب المنابة والاهتام والدأب . فقد وضعت هده المارضة يدي على الزالق الكبرى التي انساق إلها كل من شيخو وهيوار ، وثبت لدي أن ديوان شاعرنا لم ينشر بعد ، وأن ما صدر منه في بيروت وباريس إن هو إلا محاولات يغلب علها طابع التخليط والتشويه .

هنالك شرعت في العمل يحدوني الاطمئنان والتفاؤل والحاسة ، فجمعت الاصول المخطوطة للديوان من إستانبول والإسكندرية والقاهرة ، وعكفت عليها بالدراسة والمقارنة ، ثم التفت إلى المصادر العربية استقي منها ما له صلة بسلامة بن جندل وشعره : رجعت إلى الدواوين وكتب الاختيارات التقط منها ما انبث لشاعري من قصائد ومنفعاتهات وأبيات ، وإلى المؤلثقات القديمة لتاريخ الاعمالي واللغة والنحو والاعدب والنقد والتفسير وحيانه وفنه ، وإلى كتب الاعمالي واللغة والنحو والاعدب والنقد والتحقيق والتاريخ والبلاان والثقافة العامة . . . أنسخ منها مادة الدراسة والتحقيق على جذاذات متكاثرة . فكان لدي منها مجموعة ضخمة تمثل من ق الموضوع وأشلاء ، وتعطلب جهد الصبور ، وإخلاص المؤمن ، وليالي المتفرق ، ولما أن تتجسد في دراسة سوئية مرضية .

والآن ، بعد أن اكتملت لدي ، بعون الله ، صورة الموضوع ووضعها في إطارها النهائي ، أستطيع أن أشير بين يديه في لحمة خاطفة إلى الخطوط الاساسية له :

فقد قد مستميناً بالمصادر المطبوعة والمخطوطة بيتاريخ حياة مدا الديوان من عصر الساعر إلى هذه الالهام ، ثم استعرضت أسوله الخطية الالربعة فوصفت ما فها وقارنت بينها مسجيلاً أبرز بميزاتها ، ومن ثم انتقلت إلى أصوله المطبوعة ، فأشرت إلى جمود كليان هيوار ولويس شيخو فها ، وسجلت ما رأيته من خطأ ووم وتشويه في كل من مطبوعة باريس ومجهلت ما رأيته من خطأ ووم وتشويه في كل من مطبوعة باريس ومجهلة المشرق ومبطوعة بيروت . حتى إذا انتهت من ذلك وقفت عند رواية الديوان وصناعة وقفة طويلة متأذية ، فخرجت منا بأن أبا المباس الالمحول هو عمود الرواية ، جمها عن الالمحمي والشيباني ، فصنع منها ديوان سلامة مضيفاً إليها ما وصل إليه من المصادر وأخيراً ختمت هذا التمهيد بتفصيل الخطوات المملية التي اتخذتها منهجاً وأخيراً ختمت هذا التمهيد بتفصيل الخطوات المملية التي اتخذتها منهجاً التحقيق الديوان وذبله .

وذلك أني أثبت الديوان بشرحه عن نسخة بغداد كشك ، وعارضته عا وقفت عليه في سائر النسخ المخطوطة والمسادر الا خرى ، وعلقت عليه مفسّراً المفردات الغريبة في المتن والشرح . ثم ألحقت بالديوان ذيلاً جمعت فيه الا شمار المنسوبة إلى سلامة بن جندل مما فات رواية الأحول ، فأثبتها مختاراً أصح الروايات وأعلاها وعليّقت عليها محقيّةا قيمة نسبتها إلى سلامة ، ومفسّراً المفردات ، ومعر فا بالأعلام .

وبعد أن أنجزت تحقيق الديوان وذيله خرَّجت أشعار كلّ منها. سارداً المصادر والمراجع التي أوردت تلك الأشعار . ثم ختمت الكتاب بالفهارس الفنيَّيَّة . وإنني لأحمد الله أن يسَّر لي إنجاز هــذا الممل، وأضرع إليه أن يجمله فاتحة خير في جهودي العلميَّة، ويتقبَّله خالصاً لوجهه الكريم . وأشكر الأساتذة الأكارم والزملاء الكرام الذين قدموا لي المون في إخراج هذا الموضوع وإنجازه .

والله ولي التوفيق .

فخر الدين فباوة

۲۸ رجب سنة ۱۳۸۳ هـ ۱۶ كانون الاول سنة ۱۹۳۳ م



# في هذا الكناب:

أصول ديوان سلامة .

الديوان .

ذيل الديوان .

تخريج أشعار سلامة .



## النمهبد: أصول دبوان سلامة

- ١ ـ تاريخ حياة الديوان .
  - ٢ ـ الأصول الخطِّيَّة .
  - ٣ \_ الأصول المطبوعة .
    - ٤ \_ رواية الديوان .
    - ه \_ منهج التحقيق .

### أصول دبوان سلامة

#### مُارِيخِ حياة الديوان :

غادر سلامة بن جندل الحياة الدنيا في طلائع القرن السابع الميلادي ، تاركاً شعره على ألسن الرواة وفي صدور الحفاظ ، فعاش هذا الشعر زها قرنين قصائد أو مقطاً عات أو أبياناً مفردة أو ديواناً متكاملاً ، تتداوله الألسن ويتوارثه الرواة والعلما ، حتى شبات الحركات اللغوية والأدبية في كل من البصرة والكوفة . وإذ ذاك شرع رجال كل منها يبارون الآخرين في زعامة هذه الحركات وتطويرها ، فكان أن وصل ديوان سلامة إلى هاتين المدرستين ، فتصدي له إمامان من أكبر أعمها في تلك الحقبة : الأصمعي والشيباني .

فقد روى أبو سعيد الأصمعي ( ت ٢١٦ ه ) إمام

<sup>(</sup>۱) هو عبد الملك بن قريب الاعتمامي ، كان له في الرواية والماني المكانة الاعلى . وقد ألف مجموعة ضخمة من الكتب اللغوية ، وروى كثيراً من الشمر والرجز ، كان إمام مدرسة البصرة ، يعظم السنة ويكره البدعة والرأي كما يكره اختراع الماني ، ويلتزم حدود الدين والاتزان فيا ينشده أو يفسره . ولذلك عرف بالصدق وثقة الرواية . ولد سنة ١٢٣

المدرسة البصرية ديوان سلامة بن جندل، وأضاف اليه شرحاً لبعض أبياته أو مفرداته ، كما أن العمروالشيباني ((ت٢٠٦ه) إمام المدرسة الكوفية روى هذا الديوان، وعلق عليه بشرح يتناول أبياتاً ومفردات منه. وقد جانت الروايتان متماثلتين تماثلاً ظاهراً ، يسسر لأبي العباس الأحول (٢) أن يحملها معاً ويمليها على تلاميذه ، مشيراً إلى الاختلافات الطفيفة التي بين الروايتين .

وكأن نسخ هذا الديوان تكاثرت لدى العلماء والأدباء في ذلك القرن ، حتى استطاع أن يأخذ عنه أبو عثمان الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) في كتابة « البيان والتبيين » الذي ألفه في العقد

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الاعمر ، ولد بالكوفة وعاش فيها مجاوراً لبني شيبان فنسب إليهم . أخذ عن المفضل الضبي وسار على غراره ، فوجه عنابته إلى الشمر القديم حتى جمع أشمار تمانين قبيلة من قبائل المرب . كان من أعلام المذهب الكوفي ومن ثقات رواة الحديث . توفي سنة ٢٠٦ ه وقد نيف على التسمين .

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس محمد بن الحسن بن دينار الا حول ، من علماء اللغة والشعر ، يُبعد في طبقة المبرد و ثملب . كان غزير العلم واسع الفهم حيد الدراية حسن الرواية . جمع دواوين ١٢٠ شاعراً وقرأ عليه أبو عبدالله اليزيدي ديوان عمرو بن الاهتم سنة ٢٥٠ ه . وقد حمله ابن النديم فيمن خلط المذهبين البصري والكوفي . معجم الأدباء ١٨٠ : ١٨٥ ـ ١٢٥ والفرست ص ٢٥ وإنباه الرواة ٣ : ١٨ وبنية الوعاة ص ٣٣ وتاريخ بغداد ٣ : ١٨٥ .

الرابع من القرن الثالث الهجري . فقد أورد فيه (۱) المقطوعة السابعة بعد المقدمة التالية: « وقال سلامة بن جندل هذه الأبيات وبعث بها إلى صعصعة بن محود بن مرند ، وكان أخوه أحمر ابن جندل أسيراً في يده فأطلقه له » . ثم ختم المقطوعة بقول صعصعة : « الثناء والمدحة أحب إلينا » . وإذا عارضنا ما أورده الحاحظ عا هو في أصول ديوان سلامة رجح لدينا أنه قد أخذ عن الديوان مباشرة هذه المقطوعة بمقدمتها وخاتمها . وكذلك عن الديوان مباشرة هذه المقطوعة بمقدمتها وخاتمها . وكذلك الحال بالنسبة إلى ابن قتيبة (ت ٢٧٦ه) . فقد نقل في كتاب المعاني الكبير كثيراً من النصوص النثرية التي وردت في الديوان شرحاً لشعر سلامة . من ذلك مثلاً أنه يورد (۲) شرح البيت : شرحاً لشعر سلامة . من ذلك مثلاً أنه يورد (۲) شرح البيت :

بكلِّ واد حَطيبِ البَطنِ تَجدوبِ

كما يلي : « يقول: ننزل بكل وادكثير الحطب لنعقر ونطبخ، ولا نبالي أن يكون مجدوباً » . ثم يورد (٣) شرح البيت : شيب المبارك ، مَدروس مَدافعُهُ

هابي المَراغ ِ، قَليل ِ الودق ِ، موظوب ِ

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٣ : ٣١٨ – ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) المعاني الكبير ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) المدر نقه ص ٤١٨ .

كما يلي : «مدروس مدافعه : أي قد درست ورقت (۱) ووطئت وأكل بنته (۲) .. هابي المراغ : أي منتفخ التراب لا يتمرّغ فيه ، قد ترك لخوفه » . ولعل أظهر من هذا كله نقله شرح البيت : كنا إذا ما أتانا صارخ فَزع كان الصراخ له قرع الظنابيب في العبارات التالية : « أبو عمرو : كانوا إذا أرادوا أن ينيخوا البعير فعسر عليهم ضربوا ظنبوبه ، فيبرك . يقول : إذا أتانا صارخ أنخنا الإبل . . . (۳) » . وشرح البيت :

يقالُ: عبيسُها أدنَى لَرتَمِها ولو تعادَى بَكَ عَلَ عَلَوبِ فِي العبارات التالية: «يقول: إذا نزلنا النغر فبسنا به الإبل، حتى نخصب ونسمن و نهاب، قال النياس: عبس هذه الإبل على دار الحفاظ أدنى أن تنال المرعى ، وإن كن قد تعادين ، أي توالين ببك على والبك على قلة اللبن . . . أبو عمرو: يقول ه \_ وإن ذهب لبنها \_ احتماوا لأنهم في حفاظ . . . ثا

وفي هذا القرن نفسه نجد نسخة من ديوان سلامة لدى أبي العباس تعلب (ت ٢٩١ هـ) . قال أبو عبدالله اليزيدي :

<sup>(</sup>١) كذا . والصواب : ودقت .

<sup>(</sup>٢) كذا . والصواب : نبتها .

<sup>(</sup>٣) الماني الكبير ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) المعاني الكبير ص ٧٠٥ ـ ٢٠٦ و وانظر منه أيضاً ص ٧٦ و ١٠٣٥ و ٢٠٩٦ وقارن مافيها بديوان سلامة .

سمعت أبا العباس أحمد بن يحيي يقول : أتيت ُ مُعمارَة ومعي شعر سلامة بن جندل . فقال لي : ما معك ؟ فأخبرته . فقال : لعلك نظن أني لا أحسن إلا شعر جرير . هات اقرأه . فقرأته ، وكان يقرؤه معي . وسألته عن أشياء فيه ، فرأيته يجيب ويحسن (۱) .

أما القرن الرابع فإننا نرى فيه أبا محمد القاسم بن محمد الأباري (ت ٢٠٤ه) يأخذ عن أبي عكرمة الضبيّ من ديوان سلامة بعض شروحه على مفضليته البائية ، وأبرز مثال على ذلك شرحه البيت ٢٦ : « يقول : ننزل في ذلك الوقت ، وهو الحدب ، بالأودية الكثيرة الحطب لنعقر ونطبخ ، ولا نبالي أن يكون المنزل مجدوباً . والمجدوب : المعيب المذموم (٢) »، وشرحه البيت ٢٧ : « مدروس مدافعه أي أوديته التي كانت يكون بها النبت . ودرست : دقت ووطئت وأكل نبتها . وهابى المراغ : النبت . ودرست : دقت ووطئت وأكل نبتها . وهابى المراغ : أي منتفخ النراب ، لم يتمرّغ عليه بعير . قد مرك لخوفه (٣) » والبيت ٣٠ : « يقول : إذا نزلنا الثغر فجسنا به الإبل، حتى والبيت ٣٠ : « يقول : إذا نزلنا الثغر فجسنا به الإبل، حتى وسمن وتهاب (ن) ، قال الناس : محبس هذه الإبل على

<sup>(</sup>١) انظر خاتمة ديوان سلامة .

<sup>(</sup>٢) ديوان الفضليات ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤)كذا ، والصواب : نخصب ونسمن ونهاب .

دار الحفاظ أدنى لأن تنال المرعى ، وإن كن قد تعادين بذهاب الحكر (١) » .

ثم نرى أبا علي القالي في هذا القرن يحمل نسخة من ديوان سلامة إلى الأندلس فقد روى أبو بكر محمد بن خير في الفهرسة ، عن أبي على القالي (٢) تسميته الدواوين التي حملها معه

وَلَّى الشَّبَابِ ، وهذا الشَّيْبُ يطلبه

لو كان يدركه ركض اليعاقيب

قال : اليعاقيب : ذوات العقب من الخيل ، .

والذي ترجيحه ، ما دام أبو على قد حمل معه نسخة من ديوان سلامة إلى الأندلس ، أن أبا على قد نقل هذا الدرح لليعاقب من ديوان سلامة . فقد ورد هذا الدرح عن عمارة براوية أبي العباس الأحول ، كما أن ثملباً قد قرأ هذا الديوان على عمارة وسجل بعض الدروح عنه ، فلمل القالي كان يحمل معه نسخة من صنعة تملب أخذ عنها شرح كلة اليعاقب ، وادعى أنه حدثه به أصحاب ثملب .

<sup>(</sup>۱) ديوان الفضليات ص ٢٤٤. وانظر فيه ما نقله عن عمارة في ص ٢٢٥ و ٢٩٠ في و ٣٩٠ في ص ٢٣٠ و ٢٤٠ و ٢٤٠ في ص ٢٢٦ و ٢٤٠ و ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٧) فهرسة ما رواه عن شيوخة من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع الممارف الشيخ أبو بكر محمد بن خير ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦ . وقـد جاء في الأمالي ١ : ١٨٧ ـ ١٨٣ قول أبي علي القالي : د حدثني أسحاب أبي العباس قالوا : قال أبو العباس أحمد بن يحيى قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير في قول سلامة :

إلى الأندلس سنة ٣٣٠ ه: « . . . شعر سلامة بن جندل تام في جزء ، وشمر قيس بن الخطيم الأنصاري تام في جزء ، وخمسة أجزاء من شعر رؤبة وأربعة عشر جزءاً من شعر الهذليين ، كل هذه الدواوين قرأتها على ابن دريد » .

فإذا تصفحنا القرن الخامس الهجري طالعتنا نسخة من ديوان سلامة ، ينقل عنها الخطاط علي بن هلال نسختين سنة ٤٠٨ ، اعتمدناهما في تحقيق هذا الديوان . وفي القرن السادس نجد خطاطاً آخر وهو علي بن محمد ينقل نسخة ثالثة سنة ٤٩٥ ، عاشت حتى أيامنا هذه ، وأصبحت من مقتنيات المكتبة البلدية بالإسكندرية . وقد اعتمدناها أيضاً في تحقيق الديوان .

وفي أواخر القرن السابع ، أي في سنة ٦٩٤ هـ ، نجــد محد ن أيدم مؤلف الدرّ النضيد وبيت القصيد (١) ينسخ عن

فقد كان الماماء بدفمون بمثل هذه الدعوى عن أنفسهم ما يوصف به
 الصحني الذي يأخذ علمه عن صحيفة ، لم يمرض على العلماء ولم
 يتلق بالرواية . انظر معجم الأدباء ١٨ : ١٩٤ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>١) هو كتاب في ثلاثة أجزاء جمع فيه المؤلف أبياناً مفردة ، اختارها من الشعر العربي ، وسلكها في ترتيب هجائي تبعاً للحرف الأول من البيت . وقد جمع في هذا الكتاب ٧٠٥٣ بيتاً ، ثم على عليها في الحاشية ، فصرح كلبيت عامض ، وترجم لقائله، وأورد بضعة أبيات من القصيدة التي اختاره منها .

ديوان سلامة شرح البيت :

قُوم إِذَا صُرَّحت ۚ كُحَلُ ، بيوثُهُم ۗ

عِزْ الذَّليلِ ، ومأوى كلِّ قرضوبِ

كما يلي : « صرَّحتُ : بَيَّنَتُ ، لم يكن فيها غيم ولا مطر . والكحل : السنة الشديدة .

ويروي : أصبحت كحلاً بيوتهم . أي لم يكن إلا قدر ما تكحل به العين .

وقوله: مأوى كل قرضوب. فالقراضبة: اللصوص. ويقال: أهل الفقر والحاجة، ويقال: صعلوك فقير».

كما ينسخ مقدمة القصيدة الأولى عن الديوان برمّتها ، مع شيء من التحريف والتصحيف والتشويه .

ثم تتابع القرون ، فلا نكاد نامس لهـذا الديوان ذكراً حتى تطلع علينا مكتبة آيا صوفيا بفهرس مخطوطاتها ، فإذا في الصفحة ٢٣٥ منه ذكر لنسخة من ديوان سلامة بخط علي بن هلال . وقد تنافس الباحثون في الوصول إليها ، حتى ادّ عى كل منهم أنه أبو عذرها وحائز قصب السبق إليها . فكليمان هيوار يبشر زملاءه، في جلسة نادي العاماء الفرنسيين بكانون الأول سنة

١٩٠٩ م، بأنه اكتشف هذه النسخة ويعده بنشرها لما فيها من فوائد خطيرة في اللغة والأدب (١) ، فيتصدى له الأب لويس شيخو مفتداً ، ويعلن على رؤوس الأشهاد أنه هو السابق إلى اكتشاف هذه النسخة ، لأنه قد استنسخ عنها منذ سنة ١٨٩٩ م، وأعداها للنشر وإن لم يطبعها بعد (٢) .

والحق أنَّ كليهما مُدَّع ما ليس له . فقد اطلع شيخ العربية محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي على تلك المخطوطة ، ونقل منها نسخة بخطه سنة ١٣٠٥ ه أي قبل أن يستنسخ عنها لويس شيخو بعشر سنوات ، فكان بحق ولول من أثار ركود هذا الديوان بعد أن غمرته القرون والأيام .

إلا أن صنيع الشنقيطي هذا لم يكن له صدى عملي ، لأن نسخته لبثت في مكتبته دون أن ترى النور . ولذلك نسنى للأب لويس شيخو أن يدعي السبق حين نشر الديوان في المجلد الثالث عشر من مجلة المشرق ، في مطلع سنة ١٩١٠ م . ثم كانت أساييع معدودة فصدرت مطبوعة باريس بتحقيق كليان هيوار ، وتلتها مطبوعة بيروت بتحقيق لويس شيخو في السنة نفسها .

<sup>(</sup>۱) مطبوعة بيروت ص ۳ .

<sup>(</sup>٢) مطبوعة بيروت ص ٣ \_ ٤ .

وأخيراً يستر الله لي أن أجمع شتات تلك الأصول الخطيّة والمطبوعة، لا خرج منها هذا الديوان لشاعرنا سلامة بن جندل. الا صول الخطية :

كلّ الذي وقفت عليه من النسخ الخطّية لديوان سلامـة هو هذه النسخ الأربع . ومرجعهن إلى أصل واحد هو: نسخة بغداد كشك .

#### ١ \_ نسخة بغداد كشك :

أفضل النسخ وأقومها ، وقد رمنت إليها في التحقيق بالحرف (غ). وهي محفوظة في مكتبة بغداد كشك تحت رقم ١٢٥ أدب ، وقد حصلت على صورة لها من « ميكرو فيلم » في معهد المخطوطات مجامعة الدول العربية ، فكانت تلك الصورة غائمة يصعب الاعتماد عليها ، ولذلك عارضتها بنسخة الأصل في مكتبة بغداد كشك بإستانبول في أثناء زيارتي لها ، فاستوضحت غامضها ، وألحقت بها ما لم تستوفه النسخة المصورة .

تقع هذه النسخة في ٣٦ ورقة من القطع الكبير ، أصابها خرمان ، أسقط أحدهما الورقة الماشرة وذهب الثاني بالورقة السادسة عشرة ، فبقي منها ٣٤ ورقة . بأولها طرَّة كتب فيها : « لمجلس

مولانا الإمام السيّد الأجلِّ، ملك الإسلام، سيف السنّة، أبي سهل محمد بن هبة الله، الموفّق. أطال الله بقاءه ». وفي الورقة ٢ أ ما يلى :

« من مرثبة ابن البواك الكاتب:

إستشمر الكتّابُ فقدك سالفاً فقضت بصحّة ذلك الأيّام فلذاك سودت الدّوي (اكلّه أسفا عليك و شقّت الأقلام ». ذلك لأن هذه النسخة كتما علي بن هلال المعروف بابن البوّاب وهو أبو الحسن (اللهواب وقد أخذ علي بن هلال البوروب الحل البوروب كان أبوه بو ابا في أحد قصور آل بويه وقد أخذ علي بن هلال خطه عن ابن أسد تلميذ ابن مقلة مبدع الحلط الثلث كا أخذ العربيّة عن ابن جني، حتى قال النظم والنثر و نادم فحر الملك أبا غالب الوزير . كان في شبابه مزّوقا دهاناً في السقوف . ثم صار يذهب الأختام وغيرها ، فبرع في ذلك . ثم عني بالكتابة ففاق فيها الأوائل والأواخر . إلا أنه لم يلن التقدير الذي يليق به في حياته . قيل : إنه كتب ورقة إلى كبير يشفع في مساعدة به في حياته . قيل : إنه كتب ورقة إلى كبير يشفع في مساعدة

<sup>(</sup>١) الدوي" : جمع الدواة .

<sup>(</sup>٧) ذكر على بن هلال، في خاتمة نسخة المصحف الموجودة في متحف الآثار الإسلامية باستانبول تحت رقم ٤٤١، عن نفسه أنه و أبو القاسم على بن هلال البغدادي .

إنسان بشي و لا يساوي دينارين ، وقد بسط القول فيها . فلما كان ما بعد موته يبعث تلك الورقة بسبعة عشر ديناراً . وقد توفي في جمادى الأولى من سنة ٤١٣ هـ ، ودفن إلى جوار الإمام أحمد بن حنبل (١) .

وقد كتب هذه النسخة بخطته المتقن الرائع ، وجعل متن الديوان بالخط النسخي بين الديوان بالخط النسخي بين الأبيات الشعرية . أما عدد الأسطر في كل صفحة فهو مختلف ، يتراوح بين ٥ ـ ١٧ سطراً ، إذ نجد في الصفحة الواحدة بيتاً أو يبتين أو ثلاثة مع الشرح والروايات المختلفة .

وعنوان هذه النسخة في الصفحة الأولى من الورقة الثالثة كما يلي : « فيه شعر سلامة بن جندل السعدي " ، عن أبي سعيد الأصمعي " . و فس الرواية عن أبي عمرو الشيباني " . وقرى على معارة . رواية أبي العباس محمد بن الحسن بن دنيار الأحول » .

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ۳ : ۱۹۹ ووفيات الأعيان ۱۹۹ : ۲۸ – ۲۹ رقم الترجمة ۳۰۰ وتاريخ الخط المربي وآدابه ص ۳۳۶ – ۳۳۰ ومفتاح السعادة ۱ : ۷۱ – ۷۷ والنجوم الزاهر ۲۰۷ – ۲۰۷ .

وفي آخر النسخة : « كتبه علي بن هلال في شهر رمضان من سنة ثمان وأربعائة حامداً لله ومصلياً على سيّه محـّد وآله » .

وكأن ابن البواب سها في هذه النسخة فأسقط البيت السابع من القصيدة الأولى مع شرح البيت السادس ، فأثبتهما غيره في حاشيتها بقلم آخر ، كما ألحق بها بعض الخطاطين تعليقات نَقد يَة تَتَنَاولَ فَنَّ رسم بعض الـكلمات . ففي شرح البيت ١٢ من القصيدة الأولى يعلَّق أحدهم على عبارة الشارح: « فرس ذو أساهيُّ » بقوله : « الصواب : أساه » . ويعلَّق آخر على رسم الكلمة الأولى من البيت ١٨ من القصيدة نفسها « يجلوا » يقوله : « قال مُحذَّاق الكُتَّاب : لا ينبغي أن يزاد الألف بعد كل فعل مُعتل مُ مُعتل أَمُوحَد. ومن لك بأخيك كلَّه » ، كما نجد تعليقاً على رسم « متى ما » في البيت ٣١ من القصيدة الثالثة ، نصُّه ما يلي : « قال المحقَّقون من أهل الصناعة الخطيَّة : إِذَا جاءت (ما) بعد (متى) فالانجود أن تكتب (متى) بالانكف»، وتعليقاً لغوياً على « تَـــُنيَّة » في البيت ١٢ من القصيدة نفسها، وهو « تَنْيَّة مثال نَجِلَّة ووزنها : تَفعله » .

وقد اتخذت ُ هذه النسخة أساساً في التحقيق \_ على الرغم من الخرمين اللذين أشرت إليهما \_ لائسباب أهمها :

- ١ \_ أنها من أقدم النسخ التي تيسَّر لي الحسول عليها.
- ٢ ـ تمتاز بعناية كانبها بضبط الـكلمات وإعجام الحروف ، عناية ظاهرة .
- ٣ ـ يبدو أنها هي النسخة الأولى التي كتبها ابن البواب ، فهي أدق ، وأكمل من نسخة آيا صوفيا التي أرى أنها منقولة عن نسخة بغداد هذه .
- ٤ ـ تتخللها شروح كثيرة تنفرد بها دون سائر النسخ . وقد أثبتها في الديوان وأشرت إليها في مواطنها (١) .

#### ٢ \_ نسخة آيا صوفيا :

كانت هذه النسخة محفوظة في مكتبة آيا صوفيا بإستانبول، في مجموعة رقمها ٤٩٠٤، ثم استعارها مع مجموعتها متحف الآثار الإسلامية التركيّة في إستانبول ( Tvrkislam Eserlerimuzesi )، ليعرضها في لوحة الخطوط العربية القديمة ، بعد أن وضعها تحت

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال شروح الأبيات ٢ و ١٥ و ١٥ و ١٨ من القصيدة الثانية و ١٨ و ٢٦ و ٣٠ و ٣٠ و ١٨ و ١٩ و ١٩ و ١٩ و ١٩ و ١٩ و ١٩ من القصيدة الثالثة و ٢ و ٧ و ١١ و ١٥ من القطوعة الخامسة و ٢ و ٣ من المقطوعة الخامسة و ٢ و ٣ من المقطوعة الثامنة .

رقم ٢٠١٥. وفي هذه المجموعة عدد من المخطوطات نجملها فيما يلي:

١ – بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال . وهي رسالة
من تأليف جلال الدين السيوطي كتبها مغلباي بن برديك (١)
في عهد الملك الأشرف قايتباي .

٢ ـ مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرَّنين (٢) ، رسالة
 من تأليف جلال الدين السيوطي أيضاً وبخط مغلباي بن برديك .

" مهر الأفوه الأودي وقد زيّنه كاتبه يوسفشاه الهروي بأقوال مأثورة للإمام علي رضي الله عنه ، مرتبة على حروف الهجاء تبعاً لأول حرف من كل عبارة (").

<sup>(</sup>۱) زعم واضع فهرس مكتبة آيا صوفيا أن هذه الرسالة بخط السيوطي نفسه . وقد تعقبه كليان هيوار في مطبوعة باريس ص ٥ دون أن يحدد اسم كانب الرسالة .

<sup>(</sup>٧) فات واضع الفهرس أن يذكر هذه الرسالة ، فتابعه كليمان هيوار في مطبوعة باريس ص ه ولويس شبخو في مطبوعة بيروت ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر واضع الفهرس ولا هيوار ولا شيخو شعر الأفوه . وقد زعم الاول أنَّ أقوال الإمام علي هي بخط يوسف السهروردي فأنكر عليه هيوار ذلك في مطبوعة باريس ص ٦ زاعماً أنَّ الكاتب هو ياقوت المستمصمي . لكأنَّ الامر قد التبس عليه لأن يوسفشاه الهروي قد نقل ، كما يذكر في خاتمة شعر الأفوه ، عن نسخة بخط المستمصمي .

٤ ـ ديوان شعر سلامة بن جندل السعدي . وهو هذه النسخة التي رمزت إليها في التحقيق بالحرف (يا) . وقد كتبها علي بن هلال (١) فكانت أُختًا لنسخة بغداد كشك . بل لعلها ، كما ذكرت ، 'بنيَّة لها نسخها عنها ابن البو اب . فهي شبيهة بها في تنسيقها وعدد أسطرها (٢) وصفحاتها ، ولا تخالفها في شيء سوى تلك الزيادات التي أشرت إليها منذ قليل بالإضافة إلى السهو ، والخطأ والإهمال في الضبط والإعجام ، أو التصحيف أو التحريف (٣) .

<sup>(</sup>۱) كان من عادة ان البّواب أن ينسخ أكثر من نسخة للديوان أو الكتاب . مثال ذلك ديوان الحادرة الذي نجد له نسختين بخط ان البوّاب ، إحداها في مكتبة فيض الله بإستنبول تحت رقم ١٥٩٦ والثانية في دار الكتب بالقاهرة تحت رقم ٢١٤٥ . وقد كتب ابن البواب ٣٤ مصحفاً رأيت واحداً منها في متحف الآثار الإسلامية التركية تحث رقم ٤٤٩ وتاريخه سنة ٤٠١ ه .

<sup>(</sup>٣) زعم لويس شيخو أنَّ في كل صفحة منها بيتين من الشمر فقط مع التعليقات مطبوعة بيروت ص ٧٤ .وهذا وهم منه .

كانت هذه النسخة تامنة منتظمة حينها استنسخ منها كل من لويس شيخو وكليمان هيوار خلافاً لما هي عليه الآن . فكأن يداً عبثت بها فأسقطت منها الأوراق ١ - ٣ التي فيها عنوان المخطوطة ونسب الشاعر في مقدمة القصيدة الأولى ، ثم جمعتها في ترتيب مضطرب لا يدل على فهم أو معرفة ، ويفسد انتظام الديوان ووحدة القصائد ، ونسق الأبيات والمقطوعات . وإذا عارضناها بنسخة بغداد كشك رأينا ترتيب أوراقها كما يلي : عارضناها بنسخة بغداد كشك رأينا ترتيب أوراقها كما يلي : عارضناها بنسخة بغداد كشك رأينا ترتيب أوراقها كما يلي :

وفي الورقة ٣٦ أ: « كتبه علي بن هلال في شهر رمضان من سنة أعمان وأربعائة حامداً لله على نعمه ومصلياً على سية محدد وآله » وفي الورقة ٣٦ ب أثبتت مطالعات بعض من قرأ هذه النسخة ، واحدة منها في القرن السابع الهجري ، واثنتان في القرن الثامن .

و ۲۰ ـ ۳۰ من القصیدة الأولی و ۱ و ۲ و ۶ و ۷ و ۱۹ و ۱۱ و ۱۳ من القصیدة الثانیة و ۱ و ۳ و ۶ و ۲۰ من القصیدة و ۳ و ۶ و ۱۲ ـ ۳۳ و ۶۰ من القصیدة الثالثة و ۱۰ و ۱۶ من القطوعة الرابعة و ۱ من المقطوعة الخامسة و ۱ من المقطوعة المن المقطوعة المناسة و ۱ من المقطوعة الخامسة و ۱ من المقطوعة الخامسة و ۱ من المقطوعة المناسة و ۱ من المناسة و المناسة و ۱ من المناسة و المناسة

وهي محفوظة بدار الكتب المصريّة في مجموعة تحت رقم ١٢ أدب ش ، وقد لجاء في الورقة الأخيرة منها : «كتبه عليّ إبن هلال في شهر رمضان من سنة ثمان وأربعائة حامداً لله على نعمه ومصليّاً على نبيّه محمّد وآله . كذا بأصله .

وكتبه لنفسه غرّة شوّال من سنة خمس وثلثمائة وألف محمد محمود بن التلاميد التركزيّ الشنقيطيّ المدنيّ . لُطف به آمين . ثم و قَفَهُ كاتبهُ مالكه على عَصَبَته بعده كسائر كتبه وقفاً مؤبّداً ، وشَرَط ألا يباع ولا يوهب ولا يمنع من مستحق أمين . فمن بدّله فإثمة عليه . وكتبه مالكه واقفه محمد محمود غرّة شوال سنة ١٣٠٥ » .

وعندي أن الشنقيطي تقل نسخته هذه مِن نسخة آيا صوفيا، لما بينهما من تشابه في النقص والرواية . فقد سقط شرح الأبيات ٢ و ١٤ و ٢١ من القصيدة الأولى في كلتيهما، وكذلك شرح البيت ٣٣ من القصيدة الثانية وما ذكرته من زيادات في نسخة بغداد كشك . أما الرواية المشتركة بينهما فهي كثيرة جداً (١).

<sup>(</sup>۱) ترى أمثلة على ذاك في الأبيات : ٢٧ من القصيدة الأولى و ٦ و ٢٨ من القصيدة الثانية و ٨ و ٩ و ٣٣ و ٣٦ و ٣٧ من القصيدة الثالثة و ٤ و ه من القصيدة الرابعة و ٣ من القصيدة الخامسة .

فإذا أضفنا إلى ذلك تشابه عباراتهما في خاتمة الديوان التي كتبها ابن البو اب، وفي شروح الأبيات التي أشرت إليها في التحقيق ('' ثبت لدينا أن في نسخة الشنقطي بنيئة لنسخة آيا صوفيا التي هي أيضاً نيئة لنسخة بغداد كشك .

إلا أن " نسخة الشنقيطي " أجرى فيها كاتبها كثيراً من التنقيح والزيادات . فقد جعل عنوان المخطوطة كما يلي : «جزء فيه شعر سلامة بن جندل السعدي " . عن أبي سعيد عبد الملك بن قريب الا صمعي " . ونفس الرواية عن أبي عمرو الشيباني " . وقرىء على عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير . رواية أبي العباس محمد بن الحسن بن دينار الأحول » . وألحق بالقصيدة الأولى الأبيات على من دينار الأحول » . وألحق بالقصيدة الشارح ولذلك اعتمدت على هذه النسخة غير من " في ترجيح بعض العبارات والروايات المضطربة أو المختلفة ، بعد أن حصلت على صورة لها من دار الكتب بالقاهرة . وقد رمزت إليها في التحقيق بالحرف (ش) .

تقع هذه النسخة، وهي تامة كاملة، في ١٣ ورقة ، وفي كل صفحة منها ١٦ سطراً . كتبها الشنقيطيّ بالخط المفربيّ ، ومـيّز

<sup>(</sup>۱) انظر تحقیق شروح الأبیات : ۲۹ و ۳۰ من القصیدة الأولی و ۲۳ و ۲۶ و ۲۸ من القصیدة الثانیة .

الشمر بقلم أظهر وأعرض من قلم الشرح والتعليقات .

#### ٤ \_ نسخة الإسكندرية :

تحتفظ مكتبة البلدية في الإسكندرية بهذه النسخة تحت رقم ١٨٥٥ أدب . وقد حصلت على صورة لها وعارضها بالنسخ الثلاث، فإذا هي شبيهة بها جداً . غير أنها تختلف عنها بخلوها من الشرح كله ومن إثبات الروايات . فكأن ناسخها جردها من الشرح والروايات واكتفى نسب سلامة وشعره وبخاتمة الديوان.

وقد أثبت ناسخها العنوان في الصفحة الأولى كما يـلي : «فيه شعر سلامة بن جندل عن أبي سعيد الأصمعي (۱) . ونفس الرواية عن أبي عمرو الشيباني . وقرى على عمارة محمد بن الحسن رواية أبي العباس ابن دينار الأحول » . وفي القسم الأخير من العنوان تخليط صوابه : « وقرى على عمارة . رواية أبي العباس عمد بن الحسن بن دينار الأحول » .

وقد ذكرنا سخها في خاتمها ما يلي : «كتبه علي بن محمد حامداً لله نعمه ومصلياً على نبيته محمد وآله وعترته وسلم وحسبنا (۱) لقد وهم واضعا فهرس مكتبة البلدية وفهرس المخطوطات المصورة ، حين زعما في التعريف بهذه النسخة أنها براوية و أبي سعيد الأصمعي، عن أبي عمرو الشيباني ،

الله ونعم الوكيل سنة ٩٥٤ (١) ». وهي تقع في ٢٦ ورقة من القطع المتوسط أثبت في كل صفحة منها ثلاثة أبيات بالخط الثلث. وقد جاء فيها زيادة بيت واحد على نسختي بغداد وآيا صوفيا، وهو بين البيتين ١٥ و ١٦ من القصيدة الأولى، كما جاء في أولها وآخرها تملكات كثيرة، استنتج لويس شيخو (٢) من أحدها أن هذه النسخة كانت في خزانة إبراهيم باشا بن محمد على .

والذي تحقيّق لي هو أن السخها خطيّاط عميق الجهل بالشعر واللغة . فقد أفسد كثيراً من الأبيات بالتصحيف والتحريف ، والخطأ في الضبط والإعجام . وقد أثبت معض ذلك في تحقيق

<sup>(</sup>١) جاء في ذيل هذه العبارة بقلم آخر : ( هذا الكتاب بخط الشيخ ولي الدين علي المجمي الشهير بالولي . . . ، . وقد أخذ علي المجمي الخط عن أمين الدين يافوت المحيي عن شهدة بنت أحمد عن محمد بن عبد الملك عن علي بن هلال . وكانت وفاته في القرن السابع . تاريخ الخط المربي ص ٢١١ - ٢١٢ و ٣٦٧ . ولا يبعد أن يكون كانبها قد نقلها من نسخة بخط ابن البو اب شيخ شيوخة . ولا سيا إذا لاحظنا التشابه بين هذه النسخة وبين نسختي علي بن هلال في الطابع العام للخط ، وترتيب الأبيات في الصفحات . أضف إلى ذلك أن الخطأ الذي وقع فيه كاتب نسخة الإسكندرية في عنوانها مصدره تنسيق هذا العنوان في نسختي ابن البواب تنسيقاً يوقع في مثل هذا الخطأ .

<sup>(</sup>۲) مطبوعة بيروت ص ۲۶ .

الديوان (۱) ، ورمزت إلى هذه المخطوطة في التحقيق بالحرف (ك) . الأصول الطبوع:

طبع ديوان سلامة بن جندل أربع مرات متوالية في سنة واحدة . وقد جملنا هذه الطبوعات الأربع في مجموعتين : مطبوعة باريس ، ومطبوعة بيروت .

#### مطبوعة باريس:

وقف المستشرق الفرنسي كليمان هيوار على نسخة آيا صوفيا، فظنها النسخة الوحيدة التي تضم شعر سلامة بن جندل (۲) وأبلغ زملاءة في نادي العلماء الفرنسيين بهذا الاكتشاف . كان ذلك في كانون الأول من سنة ١٩٠٩ م (۲)، حيث كلتف أحد

<sup>(</sup>۲) مطبوعة باريس ص ٦ .

<sup>(</sup>۳) مطوعة بيروت ص ۳.

طلابه القدما، وهو السيد فادالا Vadala ترجمان السفارة الفرنسية في إستاسول ، بنسخ ذلك الديوان (۱) ، واتخذ ما أرسله إليه فادالا أساساً لنشر ديوان سلامة في مجلد سنة ١٩١٠ من المجلة الفرنسية 105 - 71 Journal Asiatique P . 71 وإلا أنه لم يلتزم الأصول العلمية في النشر ، فجر د الديوان من مقد مات أكثر القصائد ومن الشروح التي في الأصل ، وطبع الشعر صرفا ، ثم ألحقه بتعليقات ضمد بها بعض العبارات من شرح الديوان ، وأضاف إلى ذلك ترجمة شعر سلامة إلى الفرنسية . وقد مهد لمطبوعته هذه بمقد مة بسط فيها وصف المخطوطة ونسب الشاعر وما وقف عليه من آراء تتعلق بشخصيته ودينه .

وفي السنة نفسها فَصَل ديوان سلامة بما فيه عن المجلة الفرنسية تلك ، وطبعه مفرداً في المطبعة الوطنية ، دون أن يدخل عليه شيئاً من تعديل أو تنقيح . فكانت مطبوعة باريس هذه تمثل لنا النشرتين الأولى والثانية .

<sup>(</sup>۱) مطبوعة باريس ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع العلمي الحجلد الخامس ص ١٧٧ والحجلد السابع ص ١٤٦ ومطبوعة ودائرة المعارف الإسلامية المجلد الشاني عشر ٢ : ٥٥ ومطبوعة بيروت ص ٢٤ وتاريخ الآداب العربية من الحاهلية حتى عصر بني أمية ص ٦٥ .

لقد كلّف هيوار ، كما رأينا ، رجلاً أعجبيًّا بنسخ الديوان . فإذا أضفنا إلى ذلك أنه هو نفسه ، مع تقديرنا لجهوده في العربية ، أعجميّ أيضاً لم تدهشنا نلك الأخطاء والتحريفات التي ظهرت في مطبوعة باريس . فقد كانت هذه المطبوعة نتاج خطأ مركبّ ، بدأ به الناسخ الذي استغلقت عليه الكلمات والعبارات ، على الرغم من جودة الخط ، ووضوح الكتابة ، وختمه هيوار حين قرأ خط الناسخ الأعجميّ \_ وهو كما أرجت غير متقن \_ ووجبه عما توحيه ثقافته ومقدرته ، فطلع علينا بضروب من النشويه والإفساد قلّ أن تجد لها نظيراً :

فن صور تشويه الرواية الشعرية (۱) أن البيت : في عانة شُسُبُ أَشَدَّ جِحاشَها

شُزُب كأقواسِ السَّراءِ دِقاقِ (\*)

<sup>(</sup>٢) يصف حمار الوحش في جماعته المانة : الجاعة من حمر الوحش . =

أثبته كما يلي :

في عانة شسب أشد جحاشها

ِشزْبُ كأقواس السِيراء دِقاقِ

والبيت :

ومن َيدَعُوا فينا يُعاشُ بَبِئْسَةٍ

ومن لا يَعْالُوا بَالرَّغَائْبِ نُعْتَـقِ (١)

أُسْبَهُ كَمَا يَلِي :

ومن يدعُ وافينا يعاش ببؤسه

ومن لا يغالوا بالرغائب نُعنقِ

ومن شروح الأصل التي شوَّهها وضمَّنها مطبوعته (٢٠) هذه العبارات مقرونة بصورتها المصوّنة :

<sup>=</sup> شسب وشزب : ضوام . أشد" : طرد ، وفاعله ضمير يعود على حمار الوحش . السراء : شجر تكون منه القسى".

<sup>(</sup>١) بئسة : من البؤس . الرغائب : ما يرغب فيه من مال أو متاع .

<sup>(</sup>٣) انظر أخطآ عيوار في العبارات التي أثبتها في شروح الأبيات ١ و ٥ و ٧ و ٥ و ١٥ من القصيدة الأولى و ٧ و ٥ و ١٥ من القصيدة الثانية و ١ و ١٦ و ١٦ و ١٦ و ٢١ و ٣٠ و ١٩ و ١٥ و ٢١ و ٣٠ و ٣٠ و ١٥ من القصيدة الثانية و ١ و ٤ من القصيدة الرابعة و ١ و ٤ من القصيدة الرابعة و ١ و ٤ من القطوعة الحامسة .

- ۱\_ « الشظا : عظم لاصق ُ الرسغ ».والصواب : « الشظى : عظم لاصق ُ بالرسغ » .
- ٢ ـ « التراقِ : أول جُنزنه » والصواب : « النِّزاق : أول جرما » .
- « العلاقة : ما ألتفتُ عليه و ننطق به » والصواب :
   « العلاقة : ما التف عليه و ننطق به » .
- ٤ ـ « بُحير وفراس : أبوا عبدالله بن سلمة » . والصواب :
   « بُحير وفراس : ابنا عبدالله بن سلمة » .
- ه ـ « نتأبًا : نتعمّد ونتقصّد » والصواب : « نتآیا : نتعمّد ونقصد » .
- ولعل أغرب من ذلك كله أنَّ هاتين العبارتين : « سمرا : حنطة . دَرْس : دِياس » جعلها كيامان هيوار بيتاً من الشعر وألحقها بيتين لابن ميّادة كما يلي :
  - يكفيك من بعض ازديار الآفاق مسراء مما درس ابن مخدراق مسمراء حطّة درس دبيسان

أما ترجمته لشعر سلامة إلى الفرنسية فقد كانت أدل على

جهله وسوء فهمه للشعر العربي (١) . فهو يترجم البيت :

إِنِّي وجُدتُ بَني سَعدٍ يُفضِّلِم

كل شِهاب على الأعداء مصبوب

عا يلي : « لقد رأيت بني سعد في مكانتهم صواعق حرب تسقط على الأعداء كأنها السيوف القاطعة » .

وترجم عجز البيت التالي :

وأصم صَدقاً من رماح رُد يُناةً

يبدَي غلام كريهة عِراق

بما يلي : « . . . في يدي محارب صغير كريم » .

وصدر البيت :

وقَفْتُ بها ما إِن تُبينُ لسائل

وهل تَفقه الصّمُ الْحُوالدُ مُنطِقي ؟

عا يلي : « لم أقف بها إلا لحظة تسمح بالسؤال » .

وصدر البيت :

بضُرب تَظل الطّير فيه جَوانحاً

وطَعن كَأَفُواهِ الْمُزَادِ المُفَتَّتَى عَلَيْهِ : « بضرب لو دخل فيه الطَّائر نهاراً لظن فَسه في ليل » . وصدر البيت :

سأُهدى، وإن كنَّا تَتُلبِثَ ، مدحةً

إِلَيْكُ، وإِن حَلَّتْ بِيونُكُ لُعلَما

بما يلي : « سأتقدّم إليك بالهدايا وإن كان علينا أن نُثلِّث المديح . . . » .

ولا نسى أخيراً أن نذكر ما أحدثه في المقطوعة الخامسة من الديوان. فقد أحرجه الإِقواء فيها ففصل الأبيات ٣ ـ ٥ ليجعلها مقطوعة ثانية ، مع أنَّ سياق الأبيات وتواتر الروايات ينكران عليه هذا الصنيع.

## ۲ \_ مطبوعة بيروت:

كان الأب لويس شيخو أسبق من كليمان هيوار إلى نسخة آيا صوفيا ، لأنه استنسخها منذ سنة ١٨٩٩ على يد الدكتور أوغست هفنر DR . A . Haffner الذي كان من قبل ُ نريل

كلَّيَّة القديس يوسف ببيروت ثم غادرها إلى إستالبول (١) ففينًّا. وقد لبثت نسخة أوغست هفنر هذه لدى شيخو عشر سنوات وهي معدّة للطبع ، حتى فوجى و بعزم هيوار على نشر ديوان سلامة ، فعاد إليها ليقدُّمها إلى المطبعة . وفي تلك الأثناء عاد المستشرق الروسي اغناطيوس كراتشقوفسكي (٢) من الإسكندرية إلى بيروت، بعد أن نقل بخطَّه نسخة الإِسكندرية ، فاستعار منه لويس شيخو ما نسخه وعارضه عا لديه عن نسخة آيا صوفيا . وكآنه تعجّل النشر ليقطع على هيوار طريق عمله ، فأصدر الديوان سنة ١٩١٠م خداجاً مفعماً بالخطأ والتصحيف والتحريف والنشويه، في المجلد الثالث عشر من مجلّة المشرق ص ١٧١ ـ ١٩٠ ، وذيَّلُهُ بالملحوظات والروايات والشروح التي وردت في كتب الأُدباء المخطوطة والمطبوعة (٢) ، كما فعل من قبل بديوان السموءل بعد نشره في المشرق .

ولم تمض أسابيع على صنيع شيخو هذا حتى أصدر هيوار مطبوعة باريس ، فتلقَّفها لويس شيخو وعارض بها ما لديه . ثم

<sup>( )</sup> مطوعة بيروت ص ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر اللوحات المصورة بين ص ١٦٨ ـ ١٦٩ من كتاب مع المخطوطات العربية .

<sup>(</sup>٣) المشرق ١٣ : ١٩٠

أنجز ما وعد به ، إذ أعاد طبع ديوان سلامة في السنة نفسها ، أي سنة ١٩١٠ م (١) ، فأصدره مفرداً في كتيّب ، بعد أن أضاف إليه ملحقاً ، شرح فيه بعض الأبيات وأثبت الروايات المختلفة (٢) من نسخة الإسكندرية ومطبوعة باريس وغيرهما من المصادر وختمه بالشعر الذي وقف عليه في كتب الأدب واللغة منسوباً إلى سلامة مما لم يرد في مخطوطتي الديوان .

لقد قدام الأب لويس شيخو لديوان سلامة بتميد أشار فيه إلى مخطوطتي آيا صوفيا والإسكندرية ، وذكر نسب سلامة وشخصيته وآراء في شعره ودينه ، فكان التخليط العجيب ، إذ زعم أن شاعرنا هو سلمي بن جندل الفارس النهشلي المذكور ، وفرض عليه الدين النصراني (۳) .

<sup>(</sup>۱) وهم بعضهم في تاريخ هذه الطبعة . فقد زعم كرنكو أنها كانت سنة ١٩٢٠ ( دائرة المعارف الإسلامية الحجلد الثانى عشر ٢ : ٥٣ و ٥٥ )، كما زعمت مريم نالينو أنها كانت سنة ١٩٣١. تاريخ الآداب المربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ص ٦٥ . وانظر مجلة المقتبس السنة الخامسة ص ٩٩٩ والنصر انية وآدابها ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٢) مجلة القتبس: السنة الحامسة ص ٧٩٩.

<sup>(</sup>٣) رعم كرنكو في دائرة الممارف الإسلامية المجلد الثاني عشر ٢: ٤٥ أنَّ الأب لويس شيخو استوعب في مطبوعة بيروت كلَّ ما يعرف عن سلامة بن جندل . وهذا ما لا يدَّعيه أحد .

وعا أن شيخو قد استنسخ الديوان \_ كما ذكرنا \_ على يد أعجمي ، فقد التبست على الناسخ كثير من العبارات والمفردات فسخها . ثم أراد الأب شيخو أن يحل طلاسمها ويقو مها عقدرته فأسعفته حيناً وخذلته أحياناً . ولذلك وجدت في مجلة المشرق ومطبوعة بيروت أخطاء وتحريفات وتصحيفات تربو على الحصر .

أما ما انفردت به مجلة المشرق فقد كان منه ما أصاب شعر سلامة ، ومنه ما انحصر في شروح الأصل عليه . ومن نماذج تشويه الروامة أنَّ البيت :

فان شئتَ أهدَنـا ثَناءً ومدحةً

وإِن شئتَ عَدَّينا لَـكُم مَائَةً مَعَا

جاً في مجلة المشرق:

فاين شئت أهدَينا ثُناء ومدحةً

وَإِن شَنْتَ أَهْدَيْنَا لَـكُمْ آيَةً مَعَا (')

ومن عاذج إفساد الشروح هذه الأمثلة مشفوعة بما يقابلها من الصواب :

<sup>(</sup>۱) انظر أيضاً روايته الأبيات: ۲۱ من القصيدة الأولى و ۳۸ من القصيدة الثالثة و ۱۵ من القصيدة الرابعة و ۵ من المقطوعة الخامسة و ۶ من المقطوعة الثامنة .

۱ - « سمعت سعدان » . والصواب : « سمعت سعدان » . ٢ - « فتحبس في أذناه » . والصواب : « فتحبس في أدناه » . ٣ - « مالك بن الضر » . والصواب : « مالك بن النضر » . والصواب : « مالك بن النضر » . وأما ما اشتركت فيه مجلة المشرق ومطبوعة بيروت فهو تشويه مقد مة القصيدة الأولى وإفساد كثير من الأبيات . فالبيت : ليس بأقنى ولا أسفى ولا سغيل

يُسقَى دُواءَ قَفَي ِ السَّكَنِ مَرَبُوبِ (٢)

يرويه شيخو :

ليس بأقنى ولا أسفى ولا سغيل

يسقى رواءً قفي ً السكن ِ مَربوبِ

والبيت :

مصريَّة نكباءَ أعرضَ شيمها بأُشابة فزَرودَ فالأَفــــلاق <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) انظر أيضاً شروح الأبيات ١١ و ١٢ و ٣٤ و ٣٠ من القصيدة الأولى و ١٢ من القصيدة الثانية و ٧ و ١٤ و ٣٨ من القصيدة الثالثـة .

<sup>(</sup>٢) البيت في وصف فرس. الأقنى: المحدودب الأنف. الأسفى: الخفيف شعر الناصية والدنب. السغل: الهزول المضطرب الخلق. الدواء: اللبن. القفي ": من يؤثر باللبن ويكرم.

 <sup>(</sup>٣) البيت في وصف سحابة . نكباء : وقعت بين الصبا والنجال . شيمها :
 مطرها . والعجز أسماء مواضع .

يرويه:

مصرية نكباء أعرض شيمها بأشابة فزرود فالأفلاق

والبيت :

حتى إذا هي لم تُبنِ لمُسائل وَسَمَتُ رياحُ الصّيف بالأصياق (١)

ىرويە :

حتى إذا هي لم تبن لمَسائل ٍ وسمت رياح الصيف بالأصياق

والبيت :

فَتَرَى النَّعَاجَ بِهَا تَمشَّى خِلفَةً مَثَى النِّعاجَ بِهَا تَمشَّى خِلفَةً مُثَى العِبادِيِّينَ في الأمواق (٢٠

ىرويە :

فترى النعاج بها تُمشِّي خَلْفَهُ

مشيَ العباديينَ في الأمواق

(١) يتحدث الشاعر عن الأطلال . المسائل : السائل . الأصياق : جمع مفرده صيق ، وهو النبار .

(٢) النماج : إناث المقر الوحشي . تَمشَّى خلفة : تتمشي في انجاهات =

والبيت :

وَمَوقَفُنَا فِي غَيرِ دارِ تَتَيَّةً وَمَاحَقُنَا بِالعارضِ المَّأْلَتِقِ (١)

وموقفُنا في غير دارِ نَــُئيَّـة ۗ

وملحقُنًا بالمارضِ المتألِّقِ

والبيت :

ومن يَـدَعوا فينا يعاشُ بِيئِسـَـة ۗ

ومن لا يغالوا بالرّغائبِ نُعتـِق ِ (٢)

يرويه :

وَمن يدَّعوا فينا يعاشر ْ نَسيئةً

ومن لَا يَعْالُوا بِالرَغَائْبِ نَعْنَقِ

<sup>=</sup> مختلفة ، تذهب هذه وتجيء هذه . العباديون : قوم من نصارى المرب ، وكانوا يتخففون في الأمواق .

 <sup>(</sup>١) التئية : التمكن والتلبث اللحق : اللحاق المارض : السحاب ،
 شَبّة به الجيش . المتألق : يبرق ويضيء من كثرة السلاح ، استعاره
 من لمان البرق في السحاب .

<sup>(</sup>٢) البئسة : البؤس . الرغائب : ما يرغب فيه من متاع أو مال

والبيت :

وذِي مِئْرة مِنَ الصّديقِ اجتَنبتُه وآخرَ قَد جامَلته وهُو كاشحُ<sup>(۱)</sup>

برويه :

وذي مرَّة مَنَّ الصديقُ اجتنبته

وآخر قد جانبته وهو كاشح(٢)

ولم يقتصر التشويه في مجلة المشرق ومطبوعة بيروت على رواية الأبيات ، وإنما تعدّاها إلى الشروح التي في أصل الديوان . فقد أعرض شيخو عن الأصول العلمية في النشر ، ففصل المتن عن الشرح ، وأثبت شعر سلامة وحده ، ثم ذيّل الصفحات بذلك الشرح ، خلافاً للأصل الذي يورد بعد كلّ بيت شرحه . أضف إلى ذلك أنّ لويس شيخو أفسد كثيراً من عبارات هذه

<sup>(</sup>١) المئرة : العداوة .

الشروح . وها نحن أولاء نعرض بعضاً من صنيعه مقروناً بتصويبه (۱) :

١ \_ « القبض : العدد الكبير » . والصواب : « القبِس : العدد الكثير » .

٣ ـ « وإذا أعدت هذه هذه في قلّة اللبن فهو ضير » .
 والصواب : « وإذا أعدَتْ هذه هذه في قلّة اللبن نحبسها فهو خير » .

٣ ـ « اللوب : جمع لأبة ويقال : لؤبة » . والصواب :
 « اللوب : جمع لابة . ويقال : لوبة » .

٤ \_ « يقول : سقط و برها وحشوها لما عُلفت به » . والصواب:
 « يقول سقط وبراها . وحشوها : ما عُلفت به » .

- ه ـ « المفراق : الجبان الأشد خوفاً » . والصواب : « المفراق :
   الجبان . أسداً : خوفاً » .
- ۲ ـ « النزاق : أول حربة » . والصواب : « البنزاق : أول جربها » .
- ٧ ـ « صِدق : صَلِب » . والصواب : « صَدق : مُصلُب،
  - ۸ ـ « من الجذع » . والصواب : « من الجزع » .
- ه \_ « حادث ذلك الوشم كأنه جدة لباب » . والصواب :
   « حادث ذلك الرسم كأنه جدّة كتاب » .
- ١٠ \_ « الشؤم: السوء » . والصواب: « الشوم: السود » .

وأما ما انفردت به مطبوعة بيروت من أخطا وأوهام، دون مجلة المشرق ، فإنه يتخلّل ذلك الملحق الذي ذَيّل به ديوان سلامة . ومنه أنه علّق على البيت :

' يُحاضر الجُونَ مخضر الجُعافلُها

ويُسبق الأَلفَ عَفُواً غَيرَ مَضروبِ (١)

<sup>(</sup>۱) البيت في وصف فرس يحاضر الجون: بجاري الحمر الوحشيّة حتى يبلغها ويصيدها. مخضر ًا جحافلها: قد اخضر ًت جحافلها من أكل الرّطاب.

يقولة : « مذؤوبُ ، مرفوع على الإقواء . وقد أقوت فحول الشعراء . وقيل : إنه مجرور على أنه نعت الغنم » .

كما علَّق على البيت التالي:

وماذا 'تبكّي من رُسوم ُ محيلة ٍ

خَلا ۚ كَسَحَق اليُّمنَةِ المتمزُّ قِ (١)

بقوله: « روى البكري (ص ٤٩١ ): أبناؤنا وهو غلط» .
وفَسَدَّرَ ( الجني ) و ( الأبلم ) من هذا البيت :
مُداخلة من نُسج داود َ سَكَنْها

كَحَبِ الجني من أبلم مُتفليق (٢)

بقوله: « الجنا بفتح الجيم: الرشطَب. والأبلم بتثليث الهمزة واللام: خوص المقل » ، مع أن الجنى ها هنا: ما يُجنى من شجر أو غيره . والائبلم: بقلة تخرج لها قرون كالباقلتى ، وليس لها أرومة ، ولها أوراق منتشرة الأطراف كأنها ورق الجزر.

<sup>(</sup>١) الرسوم المحيلة : التي هجرها أهلها منذ حول أو أحوال . خلام : خاوبة . اليمنة : ضرب من برود اليمن .

 <sup>(</sup>۲) يسف الشاعر درعاً . مداخلة : يدخل زردها بمضه في بمض .
 سكها : سمرها .

كما أن شيخو فسر (البوصي ) و (الغوارب) من البيت التالي: يُقَمِّصُ بالبُوصي فيه غَوارب من الشيخ يَغْرَق (١)

بأن « البوصي : سكتان السفينة ودفتها . والغوارب : ضرب من السفن » ، في حين أن البوصي ها هنا هو : السفينة أو الزورق . والغوارب هي : أمواج البحر .

وقد شرح عجز البيت التالي :

تركن بَحيراً والذُّهابَ عليها

منَ الطّيرِ غاياتُ لهنَّ حُجولُ ا

بقوله : « انقضت عليها بمد قتلها الطير المحجَّلة وغايتها أن تنفذى من لحمانها »، مع أن (غايات) تعني : الجماعات من الطير المرفرفة ، لا الأهداف والمقاصد .

وقد شرح أيضاً صدر هذا البيت :

وذِي مِئِرة مِنَ الصَّديقِ اجتَنبتُهِ وآخرَ قَد جَاملتُهُ و هُوَ كاشحُ

<sup>(</sup>١) البيت في وصف بحر . يقمّص : يرفع ويخفض . الماهر : الحاذق في السباحة .

بما يلي : « كم رجل صديق كنتُ أمتار لديه الطعام يَمُدُتُ عنه » (١) .

ولعل أظهر ما خرجت به مطبوعة بيروت على مجلة المشرق في صلب الديوان هو تمزيق أوصال المقطوعة الخامسة . فالمقطوعة هذه تتألف من خمسة أبيات متماسكة مترابطة روتها كذلك جميع نسخ الديوان . وقد أثبتها الأب لويس شيخو موحدة في مجلة المشرق . إلا أنه عندما هم بنشر الديوان مفرداً في مطبوعة بيروت صدرت مطبوعة باريس ، فرأى شيخو صنيع كليمان هيوار بهذه المقطوعة ، فظن في في إثباتها موحدة ، وفصل الأبيات الثلاثة الأخيرة \_ شأن هيوار \_ عن البيتين الأول والثاني وجملها مقطوعة جديدة ، محتجلًا لذلك باختلاف حركات الروي (٢٠٠٠) مقطوعة جديدة ، محتجلًا لذلك باختلاف حركات الروي (٢٠٠٠) دون أن يدور في خلده أن المقطوعة وحدتها الفكرية والشعورية،

<sup>(</sup>٢) مطبوعة بيروت ص ٤٤ .

وأنَّ اختلاف الروي عيب من عيوب القافيه وقع فيه كثير من فحول الجاهليّة والإِسلام ، وما كان ولن يكون ذريعة للعبث بتراثنا الأدبيّ .

إلا أن هذه الأخطاء التي لحقت جهود كل من كليمان هيوار والأب لويس شيخو لم تكن لتبخسها حقها في ذلك الجانب المُشرق الذي يتخلل مطبوعتي باريس وبيروت . فقد كان في كل منها إشارات وملحوظات فتحت لي آفاقاً واسعة للعمل والدراسة والتحقيق . وإني لا ذكر هذا لأسجل شكري وتقديري لكل منها . والله لا يضيع أجر المحسنين .

#### رواية الديوان :

أجمعت أصول الديوان المخطوطة على أنَّ ما فيها من شعر سلامة رُوي « عن أبي سعيد الأصمعي ، ونفس الرواية عن أبي عمرو الشيباني » (١) . وهكذا تكون لدينا للديوان روايتان :

<sup>(</sup>١) أسقط بعضهم اسم أبي عمرو خطأ ، وزعم أن الديوان برواية الأصمعي فحسب ، ( الأعلام ١٤٢٣ ومعجم المؤلفين ٤ : ٢٣٦ ومجلة المقتبس السنة الخامسة ص ٧٩٩ ) ، كما زعم آخرون أنه برواية الأصمعي عن أبي عمرو الشيباني فهرس المكتبة البلدية ص ٥٨ من قسم العروض والقوافي وفهرس المخطوطات المصورة ص ٤٦٠ .

إحداها بصريَّة يحملها إمام البصريّين الأصمعيّ ، والثانية كوفيّة يحملها إمام الكوفيّين الشيبانيّ . والغريب حقاً أن نلتق هاتان الروايتان في ديوان واحد فتوثق إحداهما الأخرى ولا تخالفها إلا في النزر اليسير .

وكأن المستشرق كرنكو لم يتفهم ما جا في عنوان الديوان عن روايته ، فاستغرب إهمال التمييز بين الروايتين وقال : «على أنه لم يُفصل ـ مع الأسف ـ في هذه الحالة بين ما هو بصري وما هو كوفي في النسخ المنقحة فصلاً يمكننا من تمييز أي فرق بين المذهبين » (۱) . ولو أنه رجع إلى عنوان الديوان بإمعان لعرف أن رواية كل من المذهبين تماثل الأخرى تماثلاً قلم يسمح للباحث أو الراوي بالفصل والنمييز .

ثم لو أنه استوعب ما في الديوان لتبيّن له أنَّ صانعه لم يكن من البلاهة أو التدليس بحيث يهمل التمييز بين الروايتين حين يكون بينها خلاف . وليس أدل على ذلك من أنه قد نص على ما بينها من خلاف غير مرة . فالبيت الرابع من القصيدة الأولى :

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية الحجلد الثاني عشر ٧ : ٥٤ .

# يَومان ِ: يَومُ مَقامات ٍ وأَندية ِ ويَومُ سَيرٍ إلى الأعداءِ تأويبِ (''

أثبته بفتح أول « مقامات » ثم أشار الى أنَّ رواية أبي عمرو هي بضمّ الميم، ليؤكد انه أخذ في هذا البيت برواية الأصمعيّ . إلا أنه في موطن آخر يثبت رواية الشيبانيّ (٢):

مُداخَلة من نُسج ِ داود َ سَكَثُهَا كَدَاخَلة مِن أَبَـلُم مَثَلَق ِ كَحَبِّ الجَنَى من أَبَـلُم مَثَفَلتق

ثم يقول: «وروى الأصمعي: سَكَثْم اللهِ كَمْنَكُ بِ مِنَاحٍ مِنْ عَمَا يَةً مُشرِقٍ ».

ليس هذا وحسب بل إنه ليعرّج على روايات بصريّة ليست الا صمعى ، يذكرها بعد أن يثبت رواية الأصمعيّ والشيبانيّ :

#### ١ \_ فقد روى هذا البيت :

<sup>(</sup>١) يعدد الشاعر لذ"ات الشباب . المقامات : مجالس القوم ، يقوم فيها الشاعر خطيباً . والتأويب : السير الشديد المتواصل .

<sup>(</sup>٢) ضاح : ما ضحى للشمس . عماية : جبل في نجد .

# نَمَّ النَّسيعُ إِلَى هادٍ لهُ بَسِعٍ فيجؤجؤ كداك ِ الطِّيبِ مِنْخضوبِ (١)

ثم قال : « وروى عُمارة (۲) : هاد ٍ لهُ تَلْعِ ٍ » .

٢ ـ وروى هذا البيت:

تَظاهرَ النَّي فيهِ فهُوَ مُحتفِلٌ

يُعطِي أساهي من جَري وتَقريبِ (٣)

ثم قال : « عُمارة : يَنمى أساهي ً »:

٣ ـ وروى هذا البيت كما يلي :

 <sup>(</sup>١) البيت في وصف فرس . الدسيع : مفرز العنق في الكاهل .
 الهادي : العنق . البتع : الطويل . الجؤجؤ : الصدر . مداك الطيب : الصلاية التي يسحق عليها الطيب .

<sup>(</sup>٢) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جربر . شاعر مقدّم فصيح ، كان يسكن بادية البصرة . وفد على الخلفاء العباسيين فمدحهم ومدح القواد والوزراء والأشراف ، وقدم البصرة على الواثق فأتاه علماء البصرة وكانوا يأخذون عنه الأغاني ٢٠ : ١٨٣ – ١٨٨ وطبقات ابن المعترض ٣١٩ – ٣١٩ وقد قرأ عليه ديوان سلامة بن حندل كلّ من الأحول وثملب .

 <sup>(</sup>٣) يصف الشاعر فرساً . تظاهر الني : ركب الشحم بعضه بعضاً .
 عتفل : سريع جداً . الأساهي : ضروب من الجري .

مُمَّا يُقدِّمُ فِي الْهَيجَا إِذَا كُثرِ هِتُ عَلَى مُكْرُوبِ (١) عِنْدَ الطَّمَانِ ويُنجِي كُلُّ مُكْرُوبِ (١)

ثم قال : « عمارة : مما يقدُّم » .

وهكذا نامس أمانة صانع الديوان ودقيَّته في الرواية ، إذ يثبت الاختلاف إن وجد وينسبه إلى مصدره . أما اذا لم يتذكر صاحب الرواية المخالفة فإنه يوردها دون أن يعزوها إلى أحد . ومن ذلك أنه قال بعد البيت

إِذَا مَا عَلُونًا ظُهِرَ نَشْزِ كَأْتَّمَا

على المام منّا قينضُ بيضٍ مُفادَّق (٢)

: « ویروی : ظهر َ نعل کأنَّما » .

وقال بعد أن أورد هذا البيت

ومستوعب في الجَري ِفُضلَ عِنانهِ

كَمَرِّ النَّزالِ الشَّادنِ المتطلِّقِ (٣)

<sup>(</sup>١) البيت في وصف الفرس . يقدّم : أي يقدّم فارسه ، ينجي كلّ مكروب : ينقذ بسرعته الهارب ممن يطارده .

<sup>(</sup>٣) النشز : ما غلظ من الأرض وارتفع القيض : قَشَرة البيض العليا شبه بيض الحديد بها .

 <sup>(</sup>٣) يصف الشاعر فرساً . مستوعب : يستوفي جرينه عنا نه . الشادن:=

: « ويروي : ومستوعب فضل َ الحزامين سابح ٍ » . وقال بعد البيت التالي

فأَلقَوا لنا أَرسانَ كلِّ نَجيبةٍ وسابغةٍ كأنَّها مَتْنُ خِرنِقِ (١٠

: « ويروى : أرسان كل طمر َّة » (۲) .

على أن المذهبين ، البصري والكوفي ، لم يشتركا في رواية الديوان فحسب ، وإنما كان لهما تعاون في شرحه أيضاً . وقد التزم صانع الديوان أن ينسب بعض التفسير أو الشرح إلى صاحبه أكان الأصمعي (٣) أم الشيباني (٤)

<sup>=</sup> الذي قد قوي وطلع قرناه واستفى عن أميّه . المتطلّق : المسرع وهو لا يلوي على شيء .

<sup>(</sup>١) النجيبة : الكريمة النسب من الخيل . سابغة : درع واسعة . الخرنق: ولد الأرنب .

<sup>(</sup>۲) طمرّة : فرس طویلة الفوائم خفیفة . وانظر الأبیات ۱۳ و ۲۶ و ۲۸ و ۲۸ من القصیدة الأولی و ۱۶ و ۱۳ من القصیدة الثانیة و ۳ و ۱۳ و ۲۲ من القصیدة الثانیة .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير مفردات البيت الثاني من القصيدة الثانية .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير مفردات الأبيات : ٤ و ٥ من القصيدة الأولى و ١٦ و ٢٣ من القصيدة الثانية و ٤ من القصيدة الرابعة وشرح البيت ٣٨ من القصيدة الثالثة .

أم عُمارة (۱) أم سعدان (۲) بن المبارك . فإذا كان خلاف بين المذهبين أورد التفسيرين الكوفي والبصري (۳) . بل إنه ليورد أحيانا التفسيرين، ولو كانا متَّفقين أو متشابهن (٤) .

وبذلك نخلص إلى نتيجة حاسمة ، هي أنَّ ديوان سلامة صورة جليّة لالتقاء المذهبين في الرواية . مَثَّلُها لنا أبو العباس محمد بن الحسن الأحول (°) ، حين جمع بين روايتي الأصمعيّ

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير مفردات الأبيات : ٤ ، ١١ ، ١٨ ، ٢٠ و ٢٠ و ٢٥ من القصيدة الأولى و ١٦ من القصيدة الثالثة .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح البيت ١٢ من القصيدة الأولى .

<sup>(</sup>٣) مثال ذلك تفسير و اليماقيب ، في البيت الشاني من القصيدة الأولى ، و و و قرع الظنابيت ، في البيت الثامن والعشرين من القصيدة نفسها ، و و و الحس ، في البيت الرابع عشر من القصيدة الثالثة ، وشرح البيت ٣٠ من القصيدة الأولى .

<sup>(</sup>٤) مثال ذلك تفسير « مجدوب » في البيت السادس والعشرين من القصيدة الأولى ، و « شيب المبارك » في البيت السابع والمشرين من القصيدة نفسها ، و « جأواء » في البيت الرابع عشر من القصيدة الثالثة .

<sup>(</sup>٥) لقد أثبتت أصول الديوان في عنوانه : « رواية أبي المباس محمد بن الحسن بن دينار الأحول » . غير أن مفجم الطبوعات حرّف اسم الراوية فجمله « محمد بن المحسن » .

والشيباني . فقد كان من سمة الأحول هـذا أن يجمع روايتي البصريين والكوفيين ، شأنه في ديوان امرى والقيس (۱) وجز من ديوان الهذليين (۲) . ولذلك جعله ابن النديم من العلما والذين خلطوا المذهبين وترجم له بيهم (۳) .

نعود الآن مرة أخيرة إلى عنوان الديوان، فنرى فيه أن ديوان سلامة قد «قرىء على عُهارة »، فنتساء ل : من الذي قرأه على عمارة ؛ ومن الذي تشير هذه العبارة إلى قراءته ؟ إن هذه العبارة ليس فيها ما يزيل اللبس ويشفي الغليل . فإذا رجعنا إلى مضمون الديوان استطعنا أن نعرف هذا القارىء ، ونجزم أنه هو الأحول نفسه صانع الديوان . وذلك لان الأحول يورد عبارات كثيرة ، ينقلها عن عمارة مباشرة :

قال عُمَارة : التأويب : من غُدوة َ إِلَى اللَّيل ...

عُمارة : الدسيع : النَّفْسُ .

روى عُمارة : هادٍ له تلع .

<sup>(</sup>١) القهرست ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) مصادر الشمر الجاهلي ص ٥٦٥ ـ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص ٧٩ .

عُمارة : ينمي أساهي . عُمارة : مما يقد م .

قال عُمَارة: الهجينُ الذي ليس أمره بصحيح .

مطلوب : بئر لبني كلاب . عن عُمارة .

عُمَارة : شاج وشج : قد غص بها . عُمَارة : أزمت : أي يُفضِلون ويعطون .

قال عُـمارة : وشومها أي : سودها .

فإذا كانت هذه الماذج لا تتضمن النص الصريح على أن الأحول قد الأحول قد أخذها عن عمارة شفاها فذلك لأن الأحول قد اكتفى بنصه على مشافهته إياه، في شرح البيت الثاني من الديوان فقد قال في تفسير اليعافيب: «وسألت ممارة عن تفسيره فقال: اليعاقيب: ذوات العقب والإبقاء (۱) من الخيل » ولهذا تراه في المواطن الأخرى يورد شروح عمارة ورواياته دون أن يضمنها النص على مشافهته فيها .

إِلا أَنَّ مضمون ديوان سلامة إِذا كان قــد أسعفنا، في الخروج من بعض الغموض في عنوانه ، فإنه ليثير في وجه هذا

<sup>(</sup>١) في الأسول: البقاء.

العنوان غباراً يستوقف الباحث في رواية الديوان . فالعنوان يصرّح بأنَّ أبا العبّاس الأحول يروي شعر سلامة عن الأصمعي والشيباني . غير أنا نجد في الشروح أنه ينقل عن تلميذ للا صمعي في تفسير الأساهي" . قال: «سمعت سمدان يقول: قال الاصمعي": العرب تقول: فرس ذو أساهي أي: عنده صروب من الجري». وسعدان هـذا هو ابن المبارك ، روى عن الأصمعي (١) . فهل يعنى هذا النص أن الأحول أخذ رواية الأصمعيّ عن سعدان؟ إِنَّ مَا عَكُن أَن يُستَخلص منه أَن أَبَا العباس الأُحول سمع من سعدان تفسير هـذه الكلمة وحدها ، فأثبته في الديوان لائنه رواية عن الأصمعيّ الذي أخذ عنه . وليس في رواية الأحوال ديوان سلامة عن الاصمعيِّ مباشرة ما يقال ، ما دام الأحول قد بلغ منزلة العاماء في منتصف القرن الثالث (٢) . أي بعد وفاة الائسمعي بنيف وثلاثين سنة .

نتهى من هذا كلته إلى أنَّ الاُحول قد سمع شعر سلامة من الاُصمعيّ والشيبانيّ مباشرة . ولما رأى هذا التوافق

<sup>(</sup>۱) انظر نقائض جریر والفرزوق ص ۱۱ و ۱۸۲ و ۲۱۵ .

<sup>(</sup>٣) جاء في معجم الأدباء ١٨ : ١٢٥ أن أبا عبد الله اليزيدي قرأ على الأحول ديوان عمرو بن الأهتم سنة ٢٥٠ هـ .

بينهما جمع الروايتين معاً وقرأهما على عُمارة بن عقيل، فأخذ عنه شروحاً وروايات ضمّها إلى ما كان لديه ، ثم أملى ذلك كلّه على بعض تلامذته (أ) مضيفاً إليه ما وافته به جهوده ودراسته من تعليقات وروايات . فكان أن اكتمل ديوان سلامة في هذه الرواية التي وصلتنا منفردة ، تمثّل المصدر الوحيد لهذا الديوان ، والمظهر الرائع لاتفاق المذهبين في رواية ديوان جاهلي تام .

ولست أعني بهذا أن صنعة الأحول لديوان سلامة وصلت إلينا كما كانت سليمة من الزيادات والإضافات فقد ألحقت بها أيدي العلماء والنستاخ كثيراً من التعليقات والشروح، بعضها نعرف مصدره وبعضها الآخر ضاعت معالم مصدره لكثرة النسخ والنقل فأبو عبد الله اليزيدي (٢)، ولعله ممن أملى عليه الأحول ديوان سلامة ، أقحم على الاصل تعليقات منها ما نجده في تفسير وليت النامن من القصيدة الاولى : « قال أبو عبد الله اليزيدي

<sup>(</sup>۱) كان من عادة الأحول أحياناً أن يملي على تلامدته ما يجمعه . فقد أملى ديوان سحم وديوان كمب بن زهير انظر س ٧ من ديوان سحم وأمالي اليزيدي ص ٧ ، ١٣٩ ، ١٣٩

<sup>(</sup>٢) كان اليزيدي من تلاميذ الأحوال ، يروى عنه ويقرأ عليه . معجم الأدباء ١٨ : ١٢٥ .

قال أحمد بن يحيى : قال إبن الأعرابي : الأسفى : أن تكون فيه شعرة تخالف لونه » - ومنها تعليقه على أبيات جرير التي وردت في الشرح : « قل أبو عبدالله أنشدني هذه الأبيات عمد بن الحسن الأحول » .

وها هو ذا أحد معاصري البزيدي يثبت في آخر الديوان ما يلي : حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس البزيدي : قال سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول : أنيت عُمارة ومعي شعر سلامة ابن جندل ، فقال لي : ما معك ؟ فأخبرته ، فقال : لعلك نظن أني لا أحسن إلا شعر جرير حات اقرأه . فقرأته ، وكان يقرؤه معي . وسألته عن أشيا فيه ، فرأيته يجيب ويحسن »

ولربما أوهمنا هذا النص أنه يفسر العبارة « وقرى على عُمارة » التي جاءت منفلة في عنوان الديوان ، فيكون أبو العباس ثعلب هو القارى المعني جها . إلا أن هذا الإيهام ليس له ما يسوغه إذا تذكرنا أن الديوان ، وهو من صنعة الاحول ، تضمن عبارات تثبت مشافهته عمارة فيه . فلمل تعلباً قرأه على عُمارة بعد الاحول فروى ذلك عنه أبو عبدالله اليزيدي (۱) .

<sup>(</sup>١) ليس ثمة ما يمنع أن يكون الأحول نفسه هو الذي أثبت هـذه الخاتمة عن تلميذه البزيدي .

غير أنَّ بعض الباحثين قد يستوقفهم هذا التعليل فيعترضون سبيلنا قائلين : كيف ننسب صنعة الديوان إلى الأحول ؟ ولم لا يكون ثعلب هو الذي صنعه من رواية الأحول عن الأصمعيُّ والشيباني ، ثم جاء أحــد معاصريه فأثبت له تلك القراءة في خاتمته ؟ ... أما نحن فلا ننكر أنَّ لثعلب صنعة لديوان سلامة. إنما الذي ننكره أن تكون هذه الصنعة التي بين أيدينا هي لثعلب، لأنه لم يذكر فيهاسوي مرتين في زيادات مقحمة: الأولى تفسيره سندنا في نسبة صنعة الديوان إلى الأحول (١) فهو ما أثبتته جميع الأصول في عنوان الديوان ، بالإضافة إلى ثلك العبارة التي علَّق بها أبو عبد الله اليزيدي على أبيات جرير . فقد جا في نسخ بغداد كشك وآيا صوفيا والشنقيطى؛ خلال شرح البيت الثاني عشر من القصيدة الثانية ما يلي : «نَفاقُ : ذَهاكُ ... وأنشد:

# جارية من ساكِني العبراق

<sup>(</sup>١) لقد جمع الأحول دواوين مائة وعشرين شاعراً . معجم الأدباء ١٢ : ١٨٠ و ١٢٦ .

لبّاسة المحكل الرقاق من ذي أُشُر برّاق أبغض أو بيها إليها الباقي أنفق من كسب امرى ورّاق قد أيقنت ، إن مات ، بالنّفاق فهو عليها هيين الفراق

وَرَاق : كَشير الورق . . . قال أبو عبد الله النزيدي : أنشدني هذه الأبيات كمد بن الحسن الأحول » .

وهذه العبارة الأخيرة مثبتة في حاشية كل من النسخ الثلاث . فهي مقحمة على الأصل تثبت لنا بما لا يدع محالاً للشك، أن الذي صنع الديوان هو الأحول نفسه ، رواه عن الأصمعي والشيباني، وألحق به الشروح والروايات التي تلقاها عنها وعن عمارة وغيره ، ثم ضم إليه ملاحظانه وتعليقاته الحاصة له ، فتمت لديه صنعة الديوان (١) .

<sup>(</sup>۱) تستطيع أن ترى ما أضافه الأحول إلى شروح الديوان ، في تلك الروايات والشروح التي لم تُعزَ إلى أحد أو افتتحت به « قال » مغفلة دون أن يذكر القائل . انظر شرح الأبيات: ٨ ، ٢٩ ، ٢٩ من القصيدة الأولى و ٤ و ٥ و ١٩ و ٣٩ من القصيدة الثانية و ٤ من القصيدة الرابعة .

فإذا رجعنا بعد هذا، إلى الحديث عن الإصافات التي ألحقت بالأصل ، لم نستبعد أن تكون منها تلك الزيادات التي انفردت بها نسخة بغداد كشك أثبتها بعض العلماء أو النساخ في في الأصل الذي نسخ منه ابن البواب أو في نسخة بغداد كشك نفسها . ولعل شرح البيت السادس من الديوان خير برهان على ما نقول . فقد انفردت به حاشيه نسخة بغداد كشك ، وكان فيه اضطراب برباً بالأحول أن ينحدر إليه . أما البيت فهو قول سلامة في وصف الخيل :

والعادياتُ أسابيُ الدّماءِ بها كأنَّ أعناقها أنصابُ تَرجيبِ

وأما الاضطراب فهو في الشرح التالي : « الانصاب : جمع نصب ، وهي حجارة تنصب ليذبح عليها . والترجيب: أن تميل النخلة في أحد شقّيها فيؤتى بحجارة فتدعم بها من الشق المائل .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الأبيات: ٦، ١٣، ١٥، ١٨ من القصيدة الأولى و ٣٣ من القصيدة الثانية و ١٨ و ٣٦ و ٣٠ و ٣٥ و ٣٠ من القصيدة من القصيدة الثالثة و ٢ و ٧ و ١١ و ١٣ و ١٥ من القطوعة السابعة و ١ و ٢ من القطوعة الثامنة .

يقال: رَجبتُ النخلة إذا فعلت بها ذلك ». فتفسير الأنصاب في هذا النص لا ينسجم أبداً مع نفسير الترجيب فيه الأن النخل لا يرجب بالأنصاب التي يُذبح عليها، وإنما يرجب بالأعواد التي تدعمه، وهي أنصاب أيضاً. إن الترجيب الذي يلائم أنصاب العتائر هو: الذبح في رجب. فقد كان للا نصاب معنيان وللترجيب معينان، لم يحسن الاختيار منها من أضاف هذا الشرح إلى حاشية تلك النسخة

ثم إِنَّ لدينا عبارة لا يشك أحد في إِقحامها ، وإِن كانت النسخ الثلات قد أثبتها . فقد ورد في تلك النسخ ، مع خلاف في الرواية :

« لا سماء إذ نَهوَى وصالكَ ، إنَّها

كَذِي جُدَّةً مِنْ وحش ِ صارةً مُر ْ شَقِ

في الأصل المنقول منه : من وحش صاحة » .

وهذه التعليقة على البيت تعني ، بالإضافة إلى ما توحيه من عبث الناسخ برواية البيت ، أنها أثبت من قبل الناسخ ليكون أميناً في نقله وتصويبه . وإذا كان مقحم هذه التعليقة قد صان حرمة عمله، بالإثمانة ، فإنه لم يكن موفقاً في تصويبه ، لأن رواية الاصل الذي نقل منه هي الصواب ، وما أثبتَهُ في رواية

البيت مردود لاغناء فيه (١).

ولعل الأمانة العامية هذه تفرض علينا أن نذكر صداها لدى الأحول صانع الديوان . فقد كان ينسب أكثر العبارات إلى صاحبها ، رواية كانت أم تفسيراً . فإذا لم تسعفه الذاكرة أورد العبارة دون أن ينسبها إلى أحد . وإذا تخالجه شك في اسم من ينسب إليه أفضى عا في نفسه . فقد ارتاب \_ وهو يفسر كلة اليعاقيب \_ في نسبة العبارة التي ينقل فقال : « قال أبو عمرو الشيباني أو غيره : اليعاقيب : جماعة يعقوب وهوذكر القبح » .

وبعد: فقد كان ديوان سلامة بن جندل نمودجاً طريفاً في تاريخ الرواية الشعرية ، التقت فيه مدرستا الكوفة والبصرة ، فكان التقاؤها ، مع ذلك المائل الكبير ، ظاهرة رائعة تزهق كثيراً من الأباطيل التي نكسجت حول التنافس بين المذهبين ، وتزلزل بعض تلك الترهات التي نسبت إلى إحداها ضد الأخرى، وتذهب بذلك الضباب الموهوم الذي أثير حول بعض الخصومات الفردية ، فجسم لنا معركة لاهبة وقودها التراشق بالتهم وافتعال المهاترات (۲) .

<sup>(</sup>١) انظر تحقيق البيت الثالث من القصيدة الثالثة .

<sup>(</sup>٢) راجع الأغاني ٥:٥٦ ونزهة الألبا ص ١٤٥–١٤٨ و١٦٦ – ١٦٨ =

لقد صورت لنا المصادر العربية صراعًا عنيفًا بين المذهبين الكوفي والبصري ، يتناول رؤوس الحركتين بأنواع من التكذيب والتجريح ، حتى رُوي عن الثوري أنه قال : « المسكل أهل الكوفة على حمَّاد وجنَّاد ، ففسدت رواياتهم برجلين ، كانا يرويان [و] لا يدريان · كثرت رواياتهما ، وقل علمهما » (١) . وامتد للمب الاتهام إلى خلف الاحمر زعيم البصريين \_ شأن نظيره حماد فقال ابن قتيبة : إن القصيدة التي مطلعها :

إِنَّ بِالشَّيْمِ ِ النَّذِي جَنْبَ سَلِع ِ لَقَتِيلاً دَمُهُ مَا يُطُلُّ قد صنعها خلف ونحلها ابن أخت تأبيط شرَّاً ، لا نه كان يقول الشعر وينحله المتقدمين » (٢٪) .

ولسنا ندري بعد هذا كلّه ، كيف يهذي شيوخ الكوفة(٣)

<sup>=</sup> ومعجم الأدباء ٥ : ١١٥ – ١١٦ و ١٨ : ١٩ و ١٩ : ١٦٠ ومراتب النحويين ص ٧٤ و ٩٠ .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٧ : ٢٠٧ وانظر طبقات فحول الشعراء ص ٤٠ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ص ٧٦٥ .

<sup>(</sup>٣) كان حماد رواية الكوفة غير مدافع . انظر معجم الأدباء ١٠ : ٢٥٨ – ٢٥٨ .

ويختلق شيوخ البصرة (۱) ، ثم يلتقي هذيان أولئك واختلاق هؤلاء في الإمامين الأصمعي والشيباني ، فلا يكون بينها في رواية ديوان جاهلي كامل خلاف يذكر . أليس في هذا الاتفاق الرائع بين الروايتين ما يدفع تلك الأباطيل ، ويُبريء رجال المدرستين من أكثر ما اصطنعه المرجفون (۲) وحاكه المغرضون ؟

# مهج التعقيق:

عمدت إلى المكتبة العربية بما فيها من مخطوطات ومطبوعات، فاستخلصت منها ما يسر لي الله من شعر لسلامة بن جندل السعدي ، فاجتمع لدي قدر جعلته في مجموعتين :

### ١ ـ الديوان :

وهو ديوان سلامة بن جندل، برواية الأحول عن الا صمعي والشبباني . وقفت على أربع نسخ منه ومطبوعتين ، فاتخذت منها نسخة بغداد كشك أساساً وأثبت نصها، وعارضت به سائر الأصول الخطوطة والمطبوعة متبعاً الخطوات الآسة :

<sup>(</sup>١) كان خلف الأحمر شيخ الأصميّ ومعلّم أهل البصرة . معجم الأدماء ١١ : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ص ٤٣٠ ـ ٤٧٨ بحث مفصل يؤيد ما نرمي اليه .

- ١ ـ تقويم عوج النص بشعره ونثره، مستأنساً بالأصول الأخرى
   والمصادر اللغوية الأدبية والتاريخية مع ضبطه عما ييسر
   القراءة والفهم .
- ٢ ـ إثبات الروايات المختلفة وأبرز التصحيفات والتحريفات التي أصابت نص الديوان، في الأصول المخطوطة وسائر المصادر الأدبية واللغوية والتاريخية .
- تفسير المفردات التي يعوزها وضوح المعنى في المتنالشعري وشروح الاثبيات وقد لقيت في ذلك عنتا كبيراً ،
   لان كثيراً من الكلمات أو التراكيب أغفلتها المعاجم والكنب اللغوية .
- ٤ ـ شرح الا بيات العسيرة من شعر سلامة بن جندل والشعر الذي استشهد به شارح الديوان .
- التعريف بالأعلام والقبائل والأمكنة والأيام التي ورد
   ذكرها في الشعر وشرحه .
- ٦ تخريج الأشعار ، بذكر المصادر التي ورد فيها كل بيت من شعر سلامة،وشعر الشواهد مع التحقيق في نسبته .

وهو مجموع الشعر الذي نسبته المصادر اللغوية والأدية والتاريخية والجغرافية والتفسيرية إلى سلامة بن جندل ، مما لم يثبت في الأصول المخطوطة من ديوانه وقد استطعت أن أجمع منه ، مستأنساً عا أثبته لويس شيخو في ملحق ديوان سلامة ، عدداً وافراً من المقطمة والاثبيات المفردة ، وزعتها في سبع وعشرين وحدة ، وحققت أشعارها متبعاً الخطوات التالية :

- ١ ـ اعتماد الترتيب الهجائي للقوافي ، في تنظيم هذه المقطعات والأبيات .
  - ٢ ـ اختيار أجود الروايات وضبطها بالنقط والشكل اللازمين.
- التحقيق في نسبة هـذه الاشعار إلى سلامة بن جندل ،
   لنرجيح الصحيح النسبة وإنكار المنحول .
- ٤ ـ إثبات الروايات المختلفة للأبيات مع أظهر التحريفات والتصحيفات التي وردت في المصادر .

ه ـ شرح المفردات والأبيات العسيرة والتعريف بالأعـلام والقبائل والامكنة والأيام .

٦ \_ تخريج الأشمار بذكر المصادر التي وردت فيها .



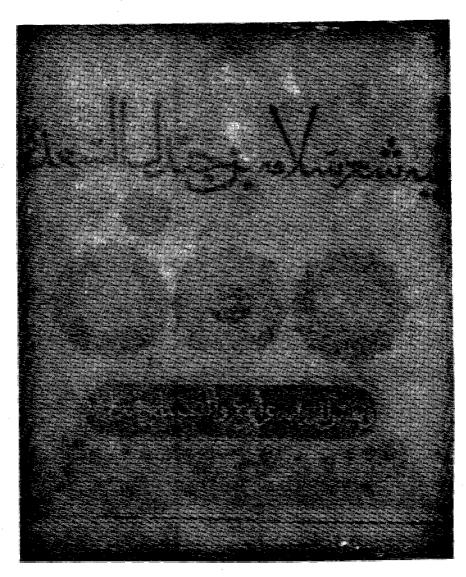

الورقة ٣ أ من نسيحة بغداد كشك

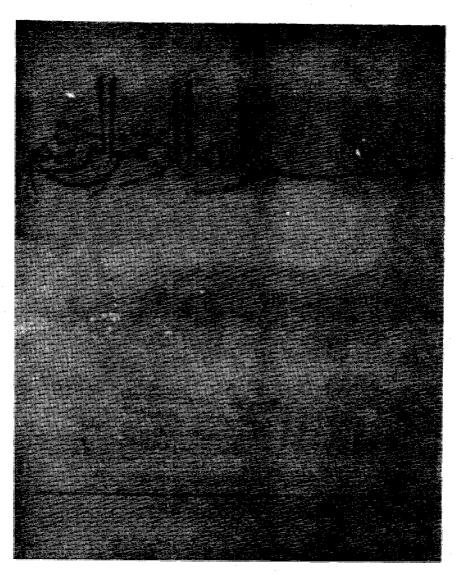

الورقة ٣ ب من نسخة بنداد كشك

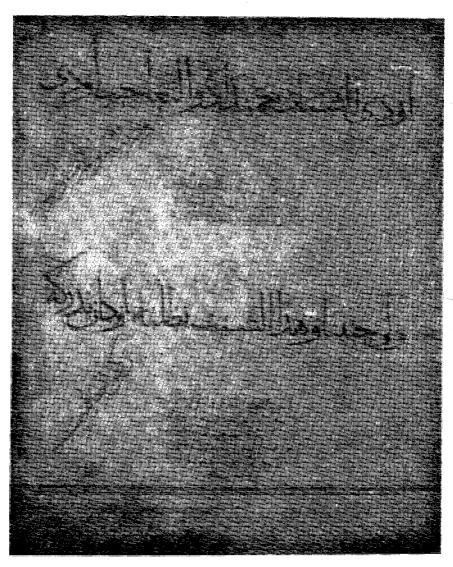

الورقة ٤ أ من نسخة بغداد كشك

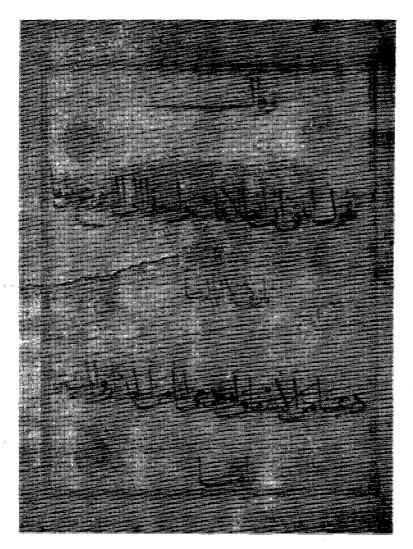

من نسخة آيا صوفيا

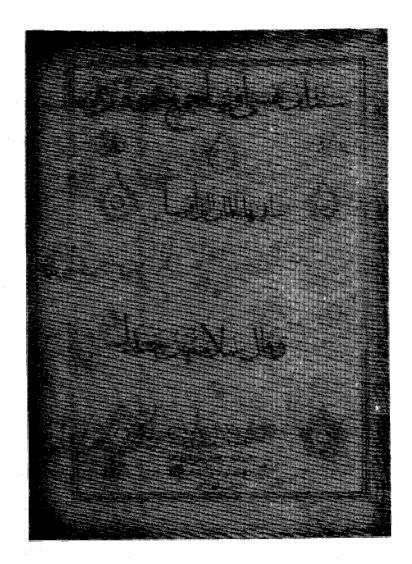

من نسخة آيا صوفيـــا

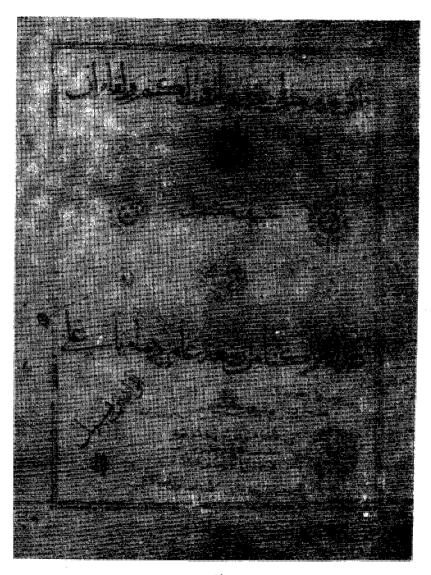

من نسخة آيا صوفيـــا

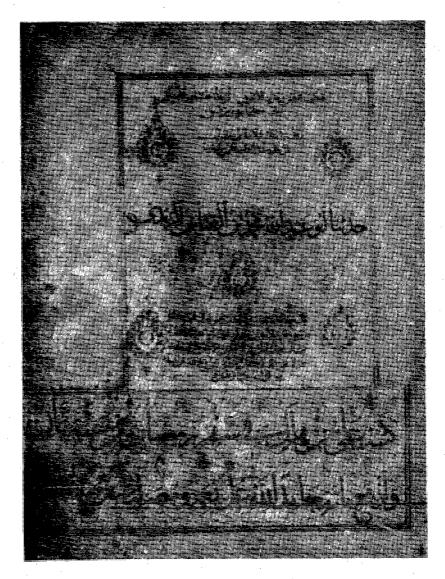

آخر نسخة آياصوفيـــا





عنوان نسخة الاسكندرية



الورقة ١ ب من نسخة الشنقيطي"

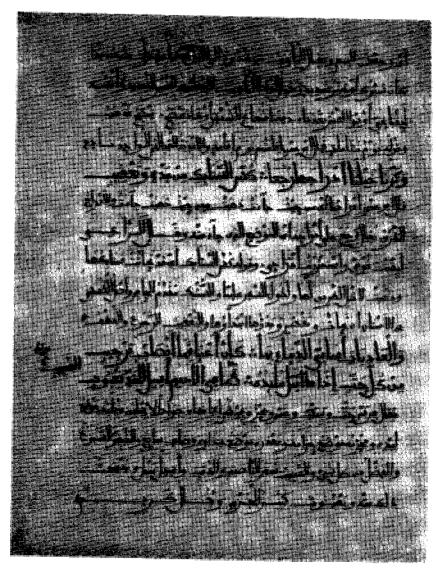

الورقه ٧ آ من نسخة الشنقيطي"

## الرموز المستفدمة في التعقيق

| وبرلي) أ | ر معيّات التي أخلَّت بها المفضّليّات (متكبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ٧ _ ديوان المفضّليّات (شرح الأنباريّ على المفضّليات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التبريزي | ٣ _ شرح التبريزي على المفضّلتيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| برلين    | ٤ _ المفضّليّات (نسخة برلين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فينّـا   | <ul> <li>الفضّليّات (نسخة فينّا)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كوبرلي   | ٦ _ المفضّليّات (نسخة كوبرلي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المتحف   | <ul> <li>الفضّايّات (نسخة المتحف البريطاني )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ملات     | ٨ _ المفضّليّات (نسخة مكتبة ملاّت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ط        | ۹ _ منتهى الطلب (دار الكتب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J        | ١٠ _ منتهى الطلب (مكتبة لا له لي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u> </u> | ١١ _ نسخة الإسكندرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اي       | ١٢ _ نسخة آيا صوفيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| غ        | ۱۳ _ نسخة بغداد كشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ش        | ١٤ _ نسخة الشنقيطي المستعلق ال |

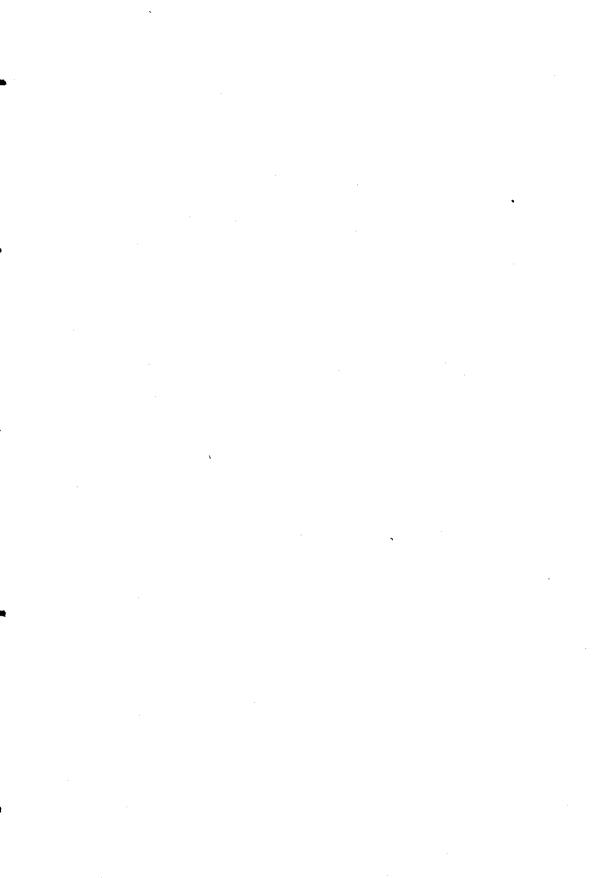

## الديوان

فيـه

شعر سلامة بن جندل السعدي" عن أبي سعيد الاصمعى

ونفس الرواية عن أبي عمرو الشيبــانيـّـ

وفری علی عمارہ

رواية أبي العبّاس محمّد بن الحسِن بن دينار الأحول

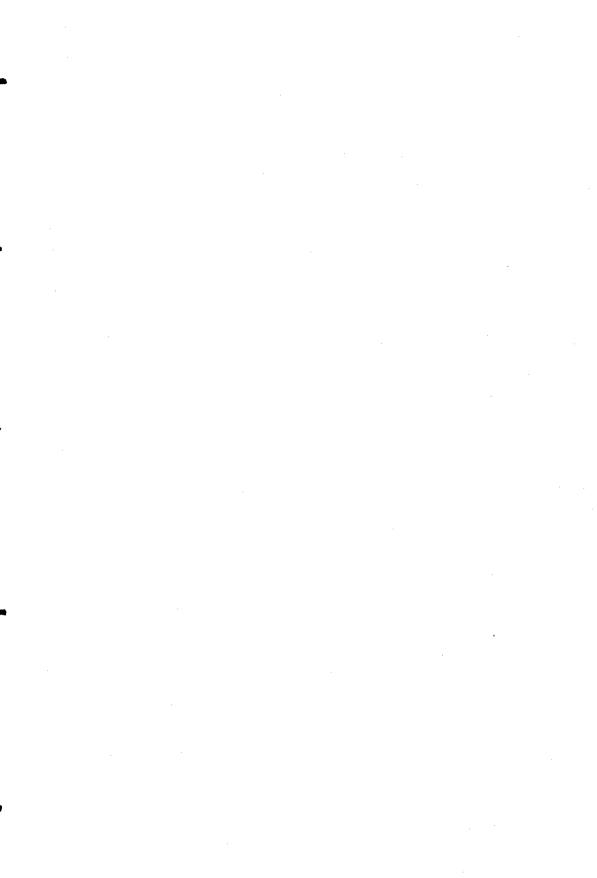

\*

قال سلامة من جندل بن عبد عمرو (۱) بن عبید (۲) بن الحارث \_ \_ وهو منّقاعِس (۲) بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تمم ابن منر (۱) بن زار بن الساس (۱) بن منضر (۱) بن زار بن إ

- \* هذه القصيدة مفضّليّة من البسيط ، لا من الطويل كما ذكر شيخو. وقد كان عليها شرح للأنباريّ وآخر للتبريزي وثال للمرزوقيّ . ولهذا كانت للقصيدة المذكورة أهميّة كبرى ، حتى قال عنها النقاد القدماء كابن قتية وغيره : إنها أجود شعره .
- (۱) طبقات الشعراء: ( ابن عبد الرحمن بن عبد عمرو » . وفي كوبر لي والأنساري : ( عمرو » بإسقاط ( عبد » من سياقـــة النسب . وفي الشعر والشعراء : ( عامر » بإسقاط ( عبد » أيضاً .
  - (٢) سقط هذا الاسم في سمط اللآلي من النسب.
- (٣) في أصول الديوان والمقاصد النحوية والدر الفريد والخزانة و عمط اللآلي ص ٤٥٤ : « بن الحارث بن مقاعس ، والحارث هو مقاعس نفسه ، كما سيرد في سياقة النسب وكما جاء في المعارف ص ٣٣ والمؤتلف والمختلف ص ٤٣ وطبقات الشعراء والعقد الفريد ونسب قحطان وعدنان واللسان والصحاح ( قعس ) .
  - (٤) سقط هذا الاسم من ك .
- (ه) ش : ﴿ إِلَيَاسَ ﴾ . وهــو في الصحاح مهموز أيضاً ، وفي الاشتقاق ص ٣٠ أجازه ابن دريد بهمز وبدونه .
  - (٦) ك : ﴿ مَضَرَ بِنَ مَنْ بِنَ نُرَارٍ ﴾ وهو خطأ .

مُعَدَّ بنِ عدنانَ . ومقاعسُ هو الحارث(١) بن عمرو وإنما سنمتّي الحارث مقاعساً لأنهم تقاعسوا عن حلف؛ احتلفوا(٢) فيه في وقعة من الوقعات (٣) . /

٤

١ - أودكى الشَّبابُ، حميداً، ذو التَّعاجِيبِ
 أودكى ، وذلكَ شأو غير مطلوب (٤)

- (١) سقط هذا الاسم من ش.
- (٧) في الدر الفريد: اختلفوا ، وهو تصحيف صوابه ما أثبت . وقد على ابن دريد في الاشتقاق تسمية مقاعس تعليلاً آخر فقال: وسمّي مقاعس مقاعساً يوم الكلاب، لأنهم قاتلوا بني الحارث بن كعب، فتنادوا: يال حارث . واشتبه الاسمان فقالوا يال مقاعس ، . أما ابن منظور فقد ذكر كلا التفسيرين لاسم مقاعس .
- (٣) نجد هذه المقدمة برمتها في حاشية الدر الفريد تعليقاً على قول سلامة: قوم ، إذا صَر عَت كَحل ، بيو تهم م عن الذليل ومأوى كل قرضوب وقد أسقط خرم في يا الورقات الأولى، فذهبت معها هذه المقدمة وعنوان الخطوطة .
- (٤) هذا البيت هو مطلع القصيدة في جميع الأصول وأكثر المصادر. غير أنَّ المرزوقي روى لها مطلعاً آخر في ستة أبيات من النسيب أورد بعدها الأبيات ١ ـ ٣ . وقد ادعى ثوربيك محقق رواية المرزوقي في الاختيارات ص 33: « أن هـــذا البيت هو مطلع لقصيدة أخرى تنسب إلى سلامة ، ورد في هذه القصيدة خطأ بسبب وحدة الورن والقافية ، وقد ظاهره ليال في ذلك الادعاء. ص ٢٧٤ و ٢٤٥ من الأنباري .

ر أودى ، الشيء ينودي : إذا هلك . و را معلك . و را معلك . و را معلك . و را الشّاو ، : الطلّكق والسّبْق . والشّبات لايدرك إذا فات .

٢ - وَلَتَى حَثِيثًا ، وهٰذا الشَّيبُ يَطلبُهُ
 لو كانَ يُدرِكُه رَكضَ اليَعاقيبِ (١)

في حياة الحيوان يظن الدميري هذا البيت رواية أخرى للبيت الثالث. وفي سمط اللآلي ورواية في الأنباري وخزانة الأدب والمقاصد النحوية: « ولتى » بدل « أودى » . أما ابن قتيبة فقد روى في الشعر والشعراء : «ولى» في العجز فقط . وفي فينا وكوبرلي : «ذا التعاجيب». ورواية في شرح شرح بانتسماد والأنباري والمقاصد النحوية وخزانة الأدب : « وذلك « ذو الأعاجيب » . وفي درة الغواص ورواية في الأنباري : « وذلك شأن » . وفي سمط اللآلي : « وذلك شيء » .

قال أبو على : ( التعاجيب : العجائب ، المخصص ١٢ : ١٤٧ . وقال الأنباري : ( التعاجيب : العجب ، يقال : إنه جمع لا واحد له ، كما قالوا : تعاشيب للعشب وتباشير للصبح وتهاويل للهول ، . وقال أيضاً : ( المعنى : كان الشباب كثير العجب ، يعجب الناظرين إليه ويروقهم . ثم قال ( أودى ) فكر و على التفجع والتوكيد . وقوله ( ذلك ) يعني : الإيداء والذهاب . وذلك الإيداء شأو سابق قد مضى . لايدرك ولا يطلب ، .

ر ولى حثيثًا ، : يعني الشباب .

وقوله: ﴿ لُو كَانَ يَدْرَكُهُ رَكُضَ الْيَعَاقِيبِ ﴾ قال أَبُو عَمْرُو الشَّيَانِيُّ، أو غيره : اليعاقيب: جماعة يتعقوب ، وهو ذَكَرَ القَبَاجِ (١). وسألتُ عُهَارةً عن تفسيره فقال : اليعاقيب ذوات العَقَابُ (٢)

و داك الشيب ، الحكم واللسان والتاج والفائق وشرح بانت سعاد والشعر والشعراء والعين : « يتبعه ، موضع « يطلبه » . وقد ضبطت « ركض » في غ بضم آخرها ونصبه وفوقها كلة : معاً . أما رواية النصب فقد نسبت إلى أبي عمرو في الأنباري وخزانة الأدب . ورواية فيها : « جري اليعاقيب » . شرح المقامات : « ركض اليعابيب » .

فاذا أخذنا برواية الرفع في ( ركض ، كان المعنى : لو كان ركض اليعاقيب يدرك الشباب لطلبته ولكنه لايدرك . وإذا أخذنا برواية النصب أصبح المعنى : لو أدرك طالب الشباب شبابه بركض مثلركض اليعاقيب لطلبته ، ولكن الشباب إذا ولتى لايُدرك ، أو : ولى الشباب حثيثاً يركض ركض اليعاقيب،وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه.

- (۱) القبع : فارسي معر ب،وهو الحجل كما ورد في شفاء الغليل والمعرّب والألفاظ الفارسية . وذكر الدميري في حياة الحيوان أن اليعقوب هنا هـو ذكر العقاب ، مثل البرخوم ذكر الرخم، فتعقبه ابن هشام ونص على استغرابه هذا التفسير في شرح بانت سعاد .
- (٧) قال ابن سعيد في الحكم : فرس ذو عقيب وعقيب أي : له جري بعد جري . وفرس يعقوب : ذو عقيب » . وفي اللسان : يجوز أن يعني باليعاقيب ذكور القبيج فيكون الركض من الطيران . ويجوز أن يعني بها جياد الحيل فيكون من المشي . قال الأصمي أن لم يقل أحد في هذا المعنى مثل هذا البيت » .

## ٣ ـ أودَى الشّبابُ النّبِي مَـجْدٌ عَواقبُهُ نيه نَـلَـذُ ، ولا لَدّات لِلشّبِيبِ

(١) في الأصول: البقاء. صوبته من اللسان. وقد ورد هذا التفسير لليعقوب عن عمارة خالياً من هذه الكلمة في الأمالي ١: ١٨٨ والخزانة ٢: ٨٦ والأنباري ص ٢٢٥. والإبقاء هو: جري الجواد الذي يبقى بعد انقطاع جري الخيل. ومنه المنبقيات من الخيل وهي التي تنبقي بعض جريها تدّخره.

(٣) برلين ورواية في الأنباري والخزانة والمقاصد النحوية: « ذاك الشباب » .
وفي برلين: « وقوله: ذاك الشباب ، هذه الإشارة إشارة تفخيم وتبجيل ، يدل على ذلك ما أتبعه من الصفات » . وقد وعم ابن هشام أن الرواية المعتمدة هي : « إن الشباب ، حر قت فرويت : وأودى الشباب » وقال : « ولولا ( إن ) لبقي قوله ( فيه نلة ) غير مرتبط بشيء » . وهذا \_ كما قال البغدادي والميني \_ عسف في الرواية وتخطئة للصواب . وقد وردت « إن الشباب » في المقاصد النحوية وفرائد القلائد وشرح الرادي ومنهج السالك وشرح شواهد الشذور وحاشية الصباب وشرح ابن عقيل وشرح الشذور وأوضح السالك . شرح المقامات مطبوعة المثانية وشرح الكافية والمقاصد النحوية: السالك . شرح المقامات مطبوعة المثانية وشرح الكافية والمقاصد النحوية: حيث ذكر البت شاهداً على جواز بناء اسم لا النافية للجنس على حيث ذكر البت شاهداً على جواز بناء اسم لا النافية للجنس على وأفضح السائك والشعر والشعر والشعراء وحاشية الصبان وشرح بانتسعاد. = « أدات ي ه في شرح شواهد الشذور وشرح ابن عقيل وشرح بانتسعاد. = وأوضح السائك والشعر والشعراء وحاشية الصبان وشرح بانتسعاد. =

## ٤ - يُومان : يَوَمُ مَقامات وأَندية وأَندية وأَندية ويُومُ سَير إلى الأعداء ، تأويب (١)

قال الأنباري: « يقول: إذا تُعقبت أمور الشباب و جد في عواقبه العز وإدراك الثأر والرحلة في المكارم. وليس في الشيّب ماينتفع به ، إنما فيه الهرم والعلل. قال أحمد: ( متجد عواقبه ) أي: آخر الشباب محمود محجدًد. إذا حل الشيب ذكر الشباب محمود محجدًد. إذا حل الشيب ذكر الشباب في مد

(١) جعله المرزوقي آخر بيت في الفضلية بعد : ٠

قَد يَسَعَدُ الجَارِ والضَّيفُ الغَريبُ بنا والسَّائُلُونَ ونْعْلِي مُيسِرَ النِّيبِ

وفي برلين والمتحف يكرر البيت مرتين. وفي التبريزي وفينا والمتحف وملات وكوبرلي يتفصل بين هذا البيت والذي قبله ستة أبيات لم ترو في أصول الديوان ، وأثبتها في ذيل الديوان وهي الأبيات ٧ – ١٢ من المقطّعات رقم ه .

يا، س ورواية في التبريزي والخرانة والمقاصد والأنباري، ومُقامات، بضم الميم الأولى . برلين : « على ، بدل « إلى » . أبيات الاستشهاد وديوان ابن أبي حصينة : « الأعدا وتأويب » .

يُفصِّل الشاعر في هذا البيت عواقب الشباب المجَّدة ، فيجعلها شطرين : أحدها في حضور المجالس خطيبًا ، والآخر في غزو العدو السير شديد سريع . والكبر يعجز عن هذا .

قال عُمَارة ؛ ﴿ التَّأُوبِ ﴾ : من عُدوة َ إلى الليل . ويقال : تأويب : رجوع (١) من قولك : أبتُ إلى القـــوم أي : رجعت إليهم . ويقال : التأويب : مذ غدوة َ إلى الليل أي ً (٢) ساءـــة نزَلتَ منه ، شديداً كان سيرك أو غيرَ شديد . ويقال أيضاً : التأويب: الإمعان في السير الشديد . وأنشد (٣):

لَمِينَا بِحَى مَا السَّيرَ بعدما دَ فعناشُهاعَ الشَّمسِ، أو كادَ يَمِصحُ (١)

عصم (٥): يذهب . ا io

وقوله د يوم مُقامات (٦) ، قال أبو عمرو : إقامتهم يومَ إقامة . و « الأندية » : المجالس . الواحد ناد .

(١) ش : تأويب أي : رجوع .

(٢) غ: أي .

(٣) البيت من الطويل . نسب في غريب القرآن ص ٣٥٣ والبحر الحيط ٧ : ٣٦٣ والجامع لأحكام القرآن ١٤ : ٢٦٥ والأنواء ص ١٤٠ إلى تميم بن أبي بن مقبل. وهو في ذيل ديوانه ص ٣٦٠ وفي الأنباري ص ۲۲۷ .

(٤) قال ابن قتية في الأنواء: دفعنا شعاع الشمس بالراح لنستمكن من النظر إلها .

(٥) سقطت هذه الكلمة من يا.

(٦) ضم أول ﴿ مُقَامَاتُ ﴾ هو رواية أبي عمرو الشيباني ، كما جاء في الخزانة.

#### ه \_ وكر ْنَا خَيلَنا أُدراجَها رُجُعاً

## كُس السَّنابك ، من بَد و تَعقيب (١)

قال أبو عمرو: د أدراجَها(٢) ، أي: من حيث جاءت ذهبت، ومن حيث ذهبت : والأدراج: الطرق. يقال: رجع على أدراجه أي: الموضع (٣) الذي جاء منه. وقال الراعي (٤):

(١) وردت الأبياتِ ٤ ــ ٢١ في رواية المرزوقي بعد البيت ٣٠ من هذه القصيدة بترتيب يختلف عمّا هي عليه هنا .

ملات : ﴿ أَدْرَاجَنَا ﴾ . ل ، ورواية في المتحف: ﴿ وَكُنَّا ﴾ .

اللسان : ﴿ وَكُرَّنَا خَيْلِنَا أَدْرَاجِنَا رَجِماً ﴾ . ملات : ﴿ كُسُ ﴾ . وصوابها بالفتح . و ﴿ رُجُماً ﴾ : حال من الخيل ، مفردها رجيع وهو من الدواب : مارجمته من سفر إلى آخر . تهذيب اللغة . وقيل : المهزولة المجهودة .

يقول: ومن عواقب الشباب المحمودة أن نرجع خيلنا من الحرب في الطريق الذي ذهبت فيه ، وقد تحاتت مقاديم حوافرها من النزو بعد الغزو .

- (۲) یا ، ش : أدراجها .
  - (٣) يا : الموضعُ .
- (٤) وهو الراعي المرسي . قال الآمدي : الراعي المرسي الكبلي من بني عامر بن مرتة ... وقال أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري : هـو الراعي خليفة بن بشير بن عُمير بن الأحوص من بني عدي بن جناب ، المؤتلف ص ١٧٧ ورغبة الآمل ٣ : ١٤٤ .

[ آمّا دُعَا الدِّعوةَ الْأُولَى فَأْسَمَنِي ] لَبستُ ثُوبِيُّ واستَمرَرتُ أُدراجي(١) وقوله : ﴿ كُسُّ(٢) السنابك ﴾ أي : قد تحاتَّتُ سنابكها وذهبت ، لأكل الطريق لها ، ولطول السفر عليها .

و ﴿ السُّنبِكُ ﴾ : مُقدًّم الحافر .

وأصل الكسيس في الأسنان أن تحات وتقصر .

و « بدؤها » : ابتداؤها(۴) .

و ﴿ النَّمْقَيْبِ ﴾ : الرجوع والعطف(٤) . /

ەب

(۱) البيت من البسيط وهو من قصيدة ، رويت بعض أبياتها في الكامل 1 : ٢٤٧ ورغبة الآمل ٣ : ١٤٤ – ١٤٥ والمـــؤتلف والمختلف ص ١٧٧–١٧٨، حيث قال الآمدي : « وهي أبيات تدخل في قصيدة الراعي النّميري" التي على وزنها لاتفاق الاسمين والقصيدتين » . وانظر شرح شواهد الشافية ص ٤٦ .

يذكر الراعي المرتي في هذا البيت دعوة المؤذن إلى صلاة الصبح. وصلة البت قله:

يانْهُمُ السِلة حتى تَحوتها داع دعا فيفروع السَّبح شحَّاج

- (٢) جمع مفرد. أكس وهو : المتثلم .
  - (٣) أي ابتداء الخيل بالغزو .
- (٤) أي : الرجوع والعطف إلى الغزو ثانية . عقبُ الرجــل : إذا غزا غزوة ثم ثنتي من ســنته. الأمالي ١ : ١٨٣ . وفي التــبريزي : البدء : الغزو الأول والتعقيب : الغزو الثاني .

## ٢ ـ والعادِياتُ ، أسابيُ الدِّما بها ، كأن ً أعناقها أنصابُ تَرجِيبِ (١)

العاديات : الخيل .

الأسابي ، واحدتها إسباءة ، وهو الدم المراق ، ويقال ألوان
 اللم ، ويقال طرائق الدم .

و ( الأنصاب ، (٢) : جمع نصب وهي : حجارة تنصب ليذبح عليها . و ( الترجيب ) : أن تميل النخلة في أحد شيقيها ، فيؤتى بحجارة فتدعم بها من الشق المائل . يقال : رجبّت النخلة : إذا فعلت بها ذلك (٣) .

## ٧ \_ مِن كُلُّ حَتَّ إِذَا مَا ابتَلُّ مُلبَدُهُ صَافي السَّبِيبِ ، أَسِيلِ الخَدِّ يَمبوب ('')

<sup>(</sup>١) الأنباري: ﴿ وَالْعَادِيَاتُ ۚ ﴾ بالكسر والضمّ. ورواية في اللسان: ﴿ أُسَابِيُّ اللَّهَاتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الصحاح ص ٢٣٧٢ : قوله (أنصاب) يحتمل أب يريد به جمع النصب الذي كانوا يعدونه ويرجِّبون له العتائر. ويحتمل أن يريد به مانتصب من العود والنخلة الرجبيّة .

<sup>(</sup>٣) سقط شرح البيت السادس من جميع الأصول ، ثم أضيف إلى حاشية ع بقلم آخر . ومنها اثبتته . أما ، الترجيب ، فله معنى آخر أقرب إلى مراد الشاعر ، ولا سيا بعد أن فسر الشارح الأنصاب بالحجارة التي يذبح عليها فالترجيب هاهنا : التعظيم . ومنه ترجيب المتيرة ، وهو ذبحها في رجب . ومن هذا تجد اضطراب الشارح في تفسيره عجز البيت.

<sup>(</sup>٤) سقط هذا البيت من يا ، وهو في متن ش . أما غ فقد ألحق =

یقال : فرس « حَتْ ، وسَـَكُبُ وغَمرُ وَبَحَرُ وفَيَضُ : إذا كانْ جواداً لايجارى .

و د مثلده ، موضع لبده ، ومتحزمه : مـــوضع حزامه ، ومندر ، موضع عذاره .

و « ضافي » : سابغ . والعُثُفُو " : السبوغ والفضل في كلّ شيء. و « السّبيب » : شعر الناصية والذنب .

و ﴿ أُسِيلُ ﴾ : سهل طويل . ويستحب ذلك منه .

و « يعبوب ، : كثير الجري ، ويقال : كريم .

البت محاشيها بقلم آخر بعد ( يتلوه ) في ذيل شرح البيت السابق . فينا وملات وكوبر لي ، وتهذيب إصلاح المنطق : «ملبده » مبادئ اللغة وشرح أدب الكاتب وكنز الحفاظ والاقتضاب واللسان والتاج ( ربب ) ، ومختصر تهذيب الألفاط وتهذيب إصلاح المنطق وشرح البغدادي على شرح بانت سعاد ، والمقاصد النحوية ورغبة الآمل وكوبرلي وملات والأنباري والتبريزي وط : « صافي الأديم » . ش : « ضافي الأديم » بالصاد والضاد المعجمة ، وفوقها كلة ( معاً ) . ورواية في الأنباري ومبادئ اللغة : « طويل الخد » .

قال في شرح أدب الكاتب: ( قوله ( من كل حت ، دخل (من الله للمن الله الله الله الله و كرنا خيلنا ، وقال بعده ( والعاديات ، بين : من أي الحيل هي ؟ ) . و « حت إذا ماابتل مليده ، أي يكون حتا في الوقت الذي يبتدى و العرق ويلتهب . وقوله ( صافي الأديم ، لحسن القيام عليه وقصر الشعرة . وقيل : لاعيب فيه خالص الاون. وإذا لم يخلص لونه فهو هين .

### ٨ ـ ليس بأقنى ، ولا أسفى ، ولا سغيل

## يُسقَى دَواءَ قَنِي السَّكُن مِربوبِ (١)

(١) هذا البيت هـــو أشهر شعر ســـلامة بن جندل . وقد روي قبله
 فى ط وفنا والمتحف :

يَهُوِي إِذَا الْخَيْلُ جَازَتُهُ وَثَارَ لَهَا ﴿ هُوِي ۚ سَنَجُلُ مِنَ الْعَلْيَاءِمُصِوبِ

« ليس بأقنى ولا أسني » تواترت عليها أصول الديوان كاتها والاشتقاق وتهذيب اللفـــة واللسان ( قنا ) والصحاح ( ربب ) وكتاب اتفاق المِاني وافتراق الماني . غير أنه روي دليس بأسفي ولا أفني، فيبقية المصادر.اللسان والتاج (صقل) ورواية في المعاني الكبير والمقاصد النحوية والمتحف وخيل الأصميّ والتبريّي والأنساري: ﴿ وَلَا صَفَّلَ ﴾ . والصقيل : اضطراب الصقلين وضعفها ، وهما الخاصرتان إذا طالتا . ويقال : ماطالت صقلتا فرس إلا قصر جانباه ، وذلك عيب . وروالة أخرى في الأنباري والمقـاصد النحوية « ولا صغيل ٍ » . والصفل : القليل اللحم طويلاً كان أم قصيراً. وقال بمضهم : هُو الصغير الجرم. المقاصد النحوية واتفاق الباني وفينا وبرلين وتهذيب إصلاح المنطق ونوادر القالي ونظام النريب وشرح المرزوقي على الحماســة وشرح أدب الكاتب وإصلاح المنطق ومادىء أللغة وتكلة الاصلاح وأدب الكاتب وأضداد أبي الطيب والحماسة بشرح التبريزي وأضـــداد ابن الأنباري والتبريزي والأنباري وكوبرلي و ط : ﴿ يُعطَّى ﴾ بـــدل ﴿ يسقَّى ﴾ . ملات : ﴿ يَمْطَى ﴾ وهذه خطأ . وقد زعم النيني في المقاصد ٢: ٣٣٠٠ أن جملة : ﴿ يَمْطَى دُواء ﴾ هي صفة لـ ﴿ سَمَل ﴾. وهذا وهم منه لأن الجُملة صفة لـ ﴿ حت ﴾ في البيت المتقدم . المتحف والاقتضاب =

قال : ماكان سهلَ الوجه فليس بأقنى . والقنا : حيدَّة (١) في الأنف ، وهو مذموم / في الخيل . ﴿ وَالْأَسْفَى ﴾ : الخفيف شَمَر ٢٠ الناساطية والذنب وهو السف . قال أبو عبد الله اليزيديُّ (٢): قال

= واللسان (سغل) وأدب الكاتب وتهذيب اللغة (سفا) وشرح بانت سعاد وشعر الأخطل: ودواءً ، وقال العيني في المقاصد: وقوله: قني السكن ، أضيف إلى اللواء ، وفي رغبة الآمل ١ : ١٥ والتاج (قفو): ووروى بعضهم هذا البيت: يسقى دواء ، بكسر الدال مصدر داويته ... ، والرواية بكسر الدال مشهورة في بيت لمتم بن نويرة، وهو البيت ٢٤ من الفضليه التاسعة قال البطليوسي في الاقتضاب ص ٣٢٣: وقال متمم بن نويرة:

داويت مكل الدّواء وزدته بدلاً كما ينطي الحبيب الموسع والدواء في هذا البيت مكسور الدال لأنه مصدر لقوله: داويت ومعناه: داويته كل المداواة ومن فتح الدال فقد غلط » . أما ودواء في بيت سلامة فهو: اللبن ، وإغا جعله دواء لأنهم كانوا يضمرون الخيل بشربه . وفي اللسان ١: ٣٨٦: « ويروى : مربوب » وكذلك في تهذيب إصلاح المنطق حيث قال التبريزي : « فمن قال : مربوب خفضه على الجوار ، ومن رفع فكأنه قال: ليس بأسنى وهو مربوب » . و « مربوب » أي : مصلح مربى ، وهو الذي ينفذ في البيوت فيعطى قوت السكن كلة ولا يترك يرود لكرامته على أهله .

- (١) في كتب اللغة والأدب أن القنا في الفرس: احديداب في نخرته ، يكون في الهجن . فإذا كان الفرس أقنى ضاق منخر. فاحتبس نفسه، وإذا احتبس نفسه ربا ، وإذا ربا كبا .
  - (٧) هو أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي من علماء البصرة . كان =

أحمد بن يحيى(١): قال ابن الأعرابي"(٢): الأسفى: أن تكون فيه شعرة تخالف لونه .

و و القَـنَيُّ ، : الذي يُسقَـى اللبن ويؤثر به دون و السكن .. وه : أهــل البيت . والقيفوة : الخـاصّة . اقتفاه : إذا اختصّه . قال ابن أحر(٣) :

- (١) إمام الكوفيين في زمانه ، أحمد بن يحيى المروف بثملب . أخذ عن ابن الأعرابي والفراء والبصريين وكان ثقة مشهوراً بالحفظ والمرفة بالعربيه ورواية الشمر القديم . توفي سنة ٢٩١ ه . الفهرست ص ٧٤ ووفيات الأعيان رقم ٤٢ .
- (٢) أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابيّ . أخذ العلم عن زوج أمّه المفضل الضبّيّ وكان عالمًا بالشعر واللغة . أخذ عنه ثعلب وغيره من الكوفيين. ومات سنة ٢٣١ ه . الفهرست ص ٦٩ .
- (٣) هو عمرو بن أحمر الباهلي ، شاعر صحيح الكلام كثير النريب ، أدرك الاسلام فأسلم ، وغزا مغازي الروم فأصيت إحدى عينيه هناك وتوفي على عهد عثمان بعد أن بلغ سنتًا عالية . وفي نسبه خلاف كبير . طبقات الشعراء ص ٢٤ والخزانة ٣ : ٣٨ وأمالي ابن الشجري ١ : ١٣٧ .

<sup>=</sup> إماماً في النحو والأدب ونقل النوادر وكلام العرب. اتتخذه المقتدر بالله مؤدباً لأولاده. وتوفي سنة ٣١٠ هـ. وفيات الأعيان رقم٢٦٢.

#### لاتَفَتَّنِي بهمُ الشُّمالُ إذا هَبَتَّ ولا آفاقُها النُّبُرُ (١)

# ٩ - [في كل قائمة منه ، إذا اندفعت منه ، أساو كفرغ الدّلو ، أثموب ٢٥٠

- (١) البيت من الكامل ، وهو في اللسان والتاج وتكلة القاموس (قفا ) برواية : لاتقتفى . وهو الذي أثبتُه خلافاً لأصول الديوان التي فيها : لايقتفى . يقول : لاتقيم الثمال عليهم . يريد : تجاوزهم إلى غيرهم ولا تستبين عليهم لخصبهم وكثرة خيرهم .
- (٣) البيتان ٩ و ١٠ لم يردا في غ ، يا ، ك وها مثبتان في صلب ش ، ط ، ل ، والأنباري وبرلين وفينا وملات وكوبرلي والتبريزي ورغبه الآمل وجميع مطبوعات المفضليات . وكثيراً ما نسب هذان البيتان إلى أبي دؤاد الإيادي . وفي رواية المرزوقي فتصلل بين البيتين الثامن والتاسع بالبيتين ١٢ و ١١ . أما رواية البيت التاسع فهي في أساس البلاغة والاقتضاب :

لكل قائمية منه إذا اندَفَعَت شُوْبُوبُ شَدْ كَفَرَغَ الدَّلُو أَثْمُوبِ وهـــذه الرواية هي المــذكورة في الأنباري ورغبة الآمَل . ومثلها في برلين بروايه و في كل ، وهي رواية المرزوق.والشؤبوب : الدفعة =

### ١٠ - كَأَنَّهُ يَرْ فَشِيٌّ لَامٌ عَن غَنَمْ

### مُستنفَر ﴿ فِي سَوادِ اللَّيْلِ مَـذَوُّوبُ ۗ ](١)

= من المطر ، ويقال : أول المطر . والشد" : المدو . ورواية في الأنباري : « تَداركَ الصّنعُ فيه » . غير أنَّ هذه رواية لصدر البيت الثاني عشر . ط والمتحف : « فيه أساه » . ورواية في الأنباري : « منه أساه » . وأخرى في المقاصد النحوية : « أسابٍ » . وثالثة في المقاصد النحوية : « مصبوب » بدل في المقاصد النحوية : « أسابٍ » . وفي المتحف : « مصبوب » بدل « أمعوب » .

و و الأساوي ،: الدفعات من الجري ، وقد فات هذا الحرف أصحاب الماجم . و وفرغ الدلو ، : مهراق الماء منها . و و أثموب ، أي : سائل مندفع ، صفة لفرغ الدلو . وفي حاشية ملات : و أثموب : صفة لقائمة ، أي : في كل قائمة أثموب مندفقة . . ، . وهذا تمحل وتخليط .

يقول : في كل قائمة من قوائم هذا الفرس ، حين تندفع منه ، فنون من الجري كأنها دلو مملوءة أفرغت في الحوض فانتعبت فيه .

(١) اللسان والتاج (وهل) : ﴿ بَاتَ عَنْ غُنْمٍ \* مُسْتُوهُ لِ ﴾ . والمستوهل ، والمستوهل هو الغزع . وفيها وفي تهذيب اللغة ( هَبُّب ) :

كأنَّه هَبهيٌّ نامَ عن غَنم ِ مستأورِ .....

والهبهي : تيس الغنم ، وقيل : راعيها . والمستأور : الفزع النافر . وفي شمر أبي دؤاد :

وفي المعاني الكبير: وهيّبان نحيب ... ... ... منخوب ، . وهيّبان: حبان . ونحيب ومنخوب : ضعيف القلب مسلوب اللب . ومثلها في الخيسل لأبي عبيدة برواية : « مذؤوب » . وفي اللسان ه : ٩٦ : وكأنه بزوان ، . وقد حار محقق الأنباري فيها فوجهها توجها غريبا ، قال : « هي على مايبدو من الكلمة الفارسية بُرْوان أو بُرْبان . ومعناها : راعي العنز انهاء المادان . والراجع أنها تحريف ظاهر له « يرفئي » . ولا سيا إذا عرفنا أنه الله فعلوطتين من اللهان بإنسات الياء : « بزواني » ، وأن القدماء كانوا يرسمون « يرفئي » بالمد : ويرفاءي » . وإلا فلعل الكلمة هي تصحيف « بَرَوان \* ، أي : الوثب . مصدر وصف به الراعي فحل عله .

وفي المعاني الكبير رواية عن أبي عبيدة : ﴿ نَامُ فِي عَنْمُ ﴿ مُسْتُورً فِي صَالَحُهُ ﴾ في سواد ﴾ . ومستوئر : ﴿ مُسْتَنْفُر ﴾ أي : مسرع في جريه . وفي ملات والأنساري و ش : ﴿ مُسْتَنْفُر ﴾ أي : مذعور . وفي برلين بقلم آخر : ﴿ مُسْتَنْفُمُ ﴾ . أي : متغيّر لونه .

« البرفئي ، : الراعي الجافي . و « مستنفر » : بالرفع صفة للبرفئي ، وبالخفض صفة للنم وقد ضبطت بها في الأنباري . وفوق « مذؤوب » في ش : مما صح . وقال التبريزي " : « يجوز رفعه وجر ه . فمن رفعه كان إقواء ، وقد أقوت فحول الشعراء ومن جر " ه جعله نعتاً للغنم . ووحد ه . ومعناه على ووحد ه . والغنم جمع \_ لأن الغنم على لفظ الواحد » . ومعناه على الرفع : وقع الذئب في عنمه ، وعلى الخفض : فزعت من الذئب فنفرت . شبه فرسه لحد ته وطموح بصره بالراعي نام عن عنمه ، حتى وقعت فيها الذئاب ، فهب " من نومه مذعوراً .

### ١١ - تَمَّ النَّسِيعُ إِلَى هادٍ له بَسْعٍ

### فيجُوْجُوْ ، كَمَداكِ الطِّيبِ عَضُوبِ (١)

الدسيع : العنق ، ويقال : مَـغر ِز ُ العنق ِ [في الكاهل] (٢).
 عُـهارة ُ : الدسيع النَّقْسُ (٣) .

(١) قدَّمت رواية المرزوقي البيت الثاني عشر على هذا البيت .

الحيل الأصمي واللسانوالتاجوالصحاح والحكم والتبريزي ونهاية الأرب ومبادئ اللغة وشمس العلوم والأنساري و ط : « يرقى الدسيع » . المعاني الكبير وأضداد أبي الطيب والصحاح وشمس العلوم ورواية في التبريزي والأنباري ؛ « له تبلع » . وهذه رواية سيوردها شارح الديوان عن عمارة . ك : « تبيع » . نظام الغريب : « بتتَع » . وكلتاها من وهم النساخ . اللسان ( دسع ) و ( دوك ) : « تلع » . شمس العلوم ونظام الغريب : « وجؤجؤ » أبدلا الواو بحرف الجر " .

و إلى هاد ، أي : مع هاد . و و في جؤجؤ ، : مع جؤجؤ . يقال : الذود إلى الذود إبل . وجاء فلان في بني فلان . كلتاها بمنى مع . و و مخضوب ، يقول : هذا الفرس مضرَّج بدماء الوحش لأنها تصاد عليه ، وإنما يضرَّج بدمائها ليملم أنه قد صيدت عليه . وقه شبئه صدر الفرس بالصلاية لاملاسه وبريقه . وقيل : بل شبئه به لضيق جؤجئه وصلابته . ورقة الحؤجؤ عنده محمودة .

(٢) الزيادة من الأنباري .

(٣) العفس : خلقه الجسد . يريد : تمَّت خلقة جسمه وأعضائه . وربما كان يريد و النفس الكريمة ، فأسقط النساخ سهواً تتمة العبارة .

- و ﴿ البُّتُع ﴾(١) : طول ُ العنق .
- و و الهادي ۽ : العنق . وهادي کل شيء : أوَّلِهِ .
  - و ﴿ جَوْجُوهِ ﴾ : صدره .
  - و ﴿ المداك ﴾ : الصُّلانة(٢) . أراد : أملس سهلاً .

وروى عُهارة : هاد ٍ له تَكْمِع (٣) . /

١٢ - تَظَاهِرَ النَّي فيهِ ، فهنو مُحتَفل ا

يُعطِي أساهِي "، مِن جَري و تَقرِيبِ (١)

عُهَارة ُهُ: ﴿ يُنمِي أُسَاهِي ۗ ﴿ ﴿ ﴾ .

و النِّي : الشحم .

(١) ش : البتع ، بكسر التاء وفتحها . والبتع أيضاً : غلظ العنق وكثرة لحمها مع شد"ة في مفاصلها .

- (٧) الصلاية : ضبطت في يا بكسر الصاد .
- (٣) هذه الرواية في المعاني الحكبير والصحاح وشمس العلوم وأضداد أبي الطيب . والتلع : طول العنق وإشرافها . ش : تياع ُ .
- (٤) برلين : « تداول الصُّنع » ملات : « وهو محتفل » . ك : « يعطى » » خطأ . غ : « أساهي َ » . « تظاهر النَّيُّ » أي : ركب بعضه بعضاً . و « جري » : عدو شديد . و « تقريب » : دون الجري وفوق الخي .
  - (٥) غ ، يا : أساهي .

#### ر مُحتفل ، : سريع<sup>(۱)</sup> .

ر أساهي (٢): ضروب من الجري. سمعت سمَّدان (٣) يقول: قال الأصمي : العرب تقلول: فرس ذو أساهي (٤) ، أي : عنده ضروب من الجري .

#### (٢) ش: أساهي . يا: أساهي .

- (٣) هو أبو عثمان سمدان بن المبارك الضرير . ذكره ابن الأنباري في رواة العلم والأدب من البغداديين . وقال عنه ابن النديم ويأقدوت : إنه كوفي المذهب . روى عن أبي عبيدة والأصمي وغيرهما وتوفي سنة . ٢٧٠ ه . تاريخ بغداد ٩ : ٣٠٣ ومعجم الأدباء ١١١ : ١٨٩ والفهرست ص ٧١ والنقائض ١١ و ١٨٩ و ٢١٥ .
- (٤) يا : أساهي من : أساهي . وفوقها بقلم آخر : « الصواب أساه » . وروى الأنباري عن الأصمي أنه «لاواحد للأساهي» وقال التبريزي : « الأساهي الضروب والفنون من الجري ، الواحد إسهاء » . فالإسهاء إذا واحد الأساهي . وهذا مطرد في القياس لأن إفعالة تجمع على أفاعيل مثل : إسباء وأسابي . ولعل الذي لاواحد له في هذا المعنى هو الأسهاء كما نص صاحب القاموس .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. وفي اللسان: و الاحتفال من عدو الخيل: أن يرى الفارس أن فرسه قد بلغ أقصى حضره وفيه بقية . يقال: فرس محتفل ، وهذا كله على أن يمود و فهو ، على الفرس . قال التبريزي: و والمحتفل: الكثير ، أراد أن الشحم فيه كثير . فأعاد الضمير على النّي .

# ١٣ ـ يُحاضِرُ الجُونَ مُخضر الجَحافِلُها ويسبِقُ الألفَ عَفواً،غيرَ مَضروبِ<sup>(۱)</sup>

ويروى : ﴿ الْإِ لَفَ ﴾ (٢) .

﴿ الْجُنُونَ ۗ ﴾ : الحُمْرُ ۚ فِي ٱلوانها .

« مخضر اً جحافلها » من أكل الرفط (٣) .

و ﴿ يَسْبَقَ الْأَلْفَ ﴾ أي:يفوتها على رسِله ِ ولم يُهْجَجُ . / ﴿ لَا

١٤ - كُم مِن فَقيرٍ ، بإذِن ِاللهِ ، قَد جَبَرَتْ
 وذِي غنى جَن بَو الله على دار متحروب إنها متحروب إنها الله على الله عل

(١) المتحف و ط : ﴿ عـدواً ﴾ موضع ﴿ عَفُـواً ﴾ . وروايتنــا أعلى .

وتحت « يحاضر » في غ بقلم آخر: « من الإحضار وهو العدو » . والمراد أنه يطاول الحر الوحشية العدو حتى يبلغها فيصيدها .و «الجحافل» للحمير بمنزلة الشفاه من الناس . يقول : يعادي هــــذا الفرس حمر الوحش أقوى ماتكون أو ان تمكشنها من الكلا وطاعة الخصب لها . ولو حاضر الألف من الحيل لسبقها ولم يجهد .

(٢) انفردت غ بهذه العبارة .

(٣) الرُّطُّب: الرِّعْنيُ الأخضر من بقول الربيع ، وهو جماعة المسب الرَّطْب. وفي الأنباري: « قوله: مخضر المجافلها ، أي: حين تبدأ بأكل اليبيس. ففي ذلك الوقت هي أسمن مايكون وأقوى وأشد، وخضرة الرُّطْت فها بعد لم تذهب ، . ش: الرُّطْت .

(٤) ورد هذا البيت في رواية المرزوقي بعد الأبيات ١٥ ـ ٢١ مخالفة =

بَوَ أَتُهُ : أَزْلَتُهُ (١) .

### ٥١ ـ مِمَّا يُقُدِّمُ فِي الْهَيجا، إِذَا كُرُ هَتَ عِندَ الطِّعانَ، ويُنجي كلَّ مَكروبِ (٢)

= في ترتيبها ماأثنتنا .

و « جبرته » : أغنته ولئّت شمثه . و « محروب » أي : مسلوب. وهو الذي قد حُرب ماله. والمحروب هو هذا الني نفسه ، ولم يرد أنه أتى دار محروب آخر فنزلها . يريد : كم من فقير أغنته هذه الخيل بالننائم ، وغني " أغارت عليه فأفقرته .

(١) انفردت غ بهذه العبارة . وفي الأنباري : ويقال : إن معناه : تركته محروباً . وليس هناك دار .

(٢) روى المرزوقي هذا البيت مرتين في مفضليَّة سلامة بروايتين مختلفتين. الأولى شبيهة بما أثبت والثانية (انظر تحقيق البيت الثاني من المقطوعة رويد في ذيل الديوان ) هي :

وقد نُقدَّمْ في الهيجاء إذ لَقيحَتُ يومَ الجفاظ ونُحمي كلَّ مكروبِ المتحف : «يقدَّم، رغة الآمل المتحف : «يقدَّم» و التبريزي وفينا وط : «يقدَّم» رغة الآمل والأنباري : « تُقدَّم » و «تُنجي » . ك : « كر هت ... وتنجي » . التحف : « كر هت ... وفي هامشها « ويروى : إذا لقحت خبل المتحف : « ولعلها « إذا لحيقت خيل بخيل » . التبريزي وفينا وملات وكورلي : « إلى الطمان » .

ريد: هذا الفرس من الخيل الجياد التي تسبق سواها ، فيتقدم فرسانها إلى المركة الحامية ، وينجو عليها كلّ مكروب فتمنعه من القتل.

« يُقدُّم » فارسُه (۱) .

عُمَارة : ﴿ مُمَا يُقَدُّ مُ (٢) .

17 - هَمَّتُ مَعَدَّ بِنَاهِمًا ، فِنَهِنَهُمَا عَنَا طِعَانَ ، وَضَرِبُ غَيْرُ تَذَبِيبِ (٣) ٧ب

١٧ ـ بالمُشرَفي ، ومُصقول أَسِنَّتُها صُم العَوامل ، صَدْقات ِ الأَنابيبِ (١٠)

(١) أي : يتقدّم فارسه . ومثله : يُوجّه ، بمعنى : يتوجُّه . ش : فارسَه · أي : يسرع الحواد ُ بفارسه إلى الحرب .

- (٢) ش : عمارة : يقدُّم . يا : يقدُّم .
- (٣) ورد قبل هذا البيت في ك،وبعده في رواية المرزوقي، بروايات مختلفة: قد أُوعَدَّننا مُعدُّ وهْيَ كاذبة ﴿ نَصْراً فَكَانَ لَمَا مِيعادُ عَرْقُوبِ
- « همّت بنا » : أرادت بنا سوءاً . و « معد » هو أبو العرب »
   أراد به قبائل مضر وربيعة . و « نهنهها » : كفّها . و « ضرب غير
   تذبيب » أي : ليس ضعيفاً نذبتهم به عنا ، ولكنه ضرب قاتل .
- (٤) ك: ﴿ ومصقولُ أَسنَتُمَا ﴾ المتحف وبرلين : ﴿ ومجدولِ أَسافلُهَا ﴾ . و ﴿ مم »: و ﴿ مم »: مفردها أَصم وهو غير الأجوف . وإذا كان العامل أَصم فالرمح كله كذلك .

« الشرفيّة ، ؛ السيوف تُسبت إلى قرى بالشأم (١) يقال لها : المشارف .

> و « العامل » من الرماح : الثلث الذي يلي السنان . و « الأنابيب » : الكَمْوُبِ (٢) .

١٨ ـ يَجِلُو أَسِنَتَهَا فِتيانُ عادِيةً لا مُقرِفينَ ، ولا سُودٍ ، جَعابيبِ (٣)

(٣) قديم المرزوق عليه البيت ١٩ . غ : و يجلوا ، بألف بعد الواو ، وتحتها بقلم آخر : و قال حدثاق الكتاب : لاينبني أن يزاد الألف بعد كل فعل معتل مئوحد . ومن لك بأخيك كله ، . والعبارة الأخيرة مثل يضرب في عزة خلوص الأخ مما يكره . نسبها المفضل بن سلمة في الفاخر ص ٣٠٠ إلى أكثم بن صيني . أما صاحب كتاب الأمثال فقد نسبها في ص ١٠٠ إلى أبي الدرداء . وانظر مستقصى الأمثال ورقة ١٣٥ وأمثال أبي عبيد ص ١٣ وكتاب الآداب ص ١٤٩ التبريزي وتهذيب الألفاظ وفينا وكوبرلي والألفاظ وملات : و تمجلو ، . وهذه رواية في نوادر أبي زيد علق عليها بما يلى : و وهو ضعيف ، وتأويله : فتيان كتية غادية إلى الحرب . =

<sup>(</sup>۱) وقيل قرى باليمن . وقيل : الشرفية : سيوف منسوبة إلى مشرف ، وهو رجل من ثقيف ، أو هــو ــ كما ذكر التبريزي" ــ مشرف بن مالك اللخمي .

<sup>(</sup>٧) الكعوب : عقد القناة .

و المُقرَّفُ ، : الذي أُمُّهُ عربيَّةُ وأبوه ليس بعربي . والهجين: الذي أبوه عربي ، وليست أُمُّه عربيَّة . قال عُهارة : الهجين الذي ليس أمره بصحيح . /

#### ١٩ \_ سَو عَى الثّقافُ قَنَاها، فيهنَّى مُحكَّمةٌ

قَليلةُ الزَّيغِ ، مِنْ سَنَ وَرَكيبِ (')

= وهذا بعيد ، لأنها كما تندو تروح ، . ورواية في الأنباري : « فتيان عادية \* ليسوا بميل . . . . . وفي التاج : « لا مغربوت ولا سود جمابيب ، على الإقواء . ومثلها رواية في تهذيب الألفاظ به « لامغربون » التي هي تصحيف . برلين : « ليسوا بالجمابيب » . ورواية في الأنباري « ولا ميل جمابيب » . والميل : جمع أميل وهو الذي يميل عن سرجه لايثبت عليه . يا : « جمابيب » .

« يجاو أسنتها » : يكشف عنها الصدأ ويتعهدها . « والعادية » : الحاملة الذين يعدون في الحرب ويحملون . وفي غ تحت « جماييب » بقلم آخر : « قصار » . وقال التبريزيّ : « والجماييب : الضماف القصار الذين لاخير عندهم . واحدها جمبوب » . وقيل : الجمبوب هو الدني من الرجال .

(۱) مسالك الأبصار: وسوى الثقات ، تصحيف . فوادر أبي زيد ؛ وفتاها ، التبريزي ومسالك الأبصار وكوبرلي وملات وط: وقناه ، وقال الأصمي: وقليلة الزيغ : لم يرد أن بها زيناً قليلاً ، بل لازيغ بها ، أي الاتربغ أبداً عند تسديد الطمن بها لحسن سنها وجودة تركيب النصال فيها وذلك على استمال و قليل ، بمني النني مثل: قليل الحياء ، وقليل التشكي . انظر البيان والتبيين ١: ٥٨٥ وشرح الحاسة للمرزوق ١: ٥٤ - ٥٥ .

- و الثقافُ ، : خشبة يُقَوَّمُ (١) بها القنا .
  - ﴿ الزيغ ﴾ ؛ الاعوجاج .
- و ﴿ السنُّ ﴾ : التحديد . يقال : سننتُ النصلَ أَسُنْتُهُ سَنَا ، وَنَحْضَتُهُ (٢) وَوَقِعْتُهُ أَيْ أَحَدِثُهُ . كُنُّ ذلك سواء .
  - ٢٠ كأنَّها، بأكُف القَوم إذ لَحِقُوا،

مَوا يحُ البئرِ، أو أشطانُ مُطلوبِ (٣)

- ر كأنها ، يعنى الرماح .
- و ﴿ المواتح ﴾ : البكرات التي يُمتح عليها .
- و ( الأشطان ، : الحيال ، الواحد شيطين (٤٠٠ .
  - (١) ش : . تقوم .
  - . نحصته . (۲)
- (٣) وضع في رواية المرزوقي بـين البيتين ١٨ و ١٤ . وقــد روى قبله
   الأنباري والمرزوق والتبري وغيره :
  - زرقًا أَسنَتُنُهَا ، حمرًا ، مثقَّفة الطرافُهن مُقيلُ لليَعاسيبِ
- فينا : ﴿ إِذْ لَحْقَتَ ﴾ . معجم البلدان : ﴿ وأشطان مطاوب ﴾ وهذا من وهم النساخ .
- (٤) قال أبو عبيدة: « لايقال للحبل شطن إلا إذا اتتَّحد للبتر الشطون» أي : البعيدة القعر التي فيها التواء واعوجاج .

و د مطلوب ۽ : ماء معروف ، د مطلوب ۽ : بئر لبني کِلاب''. عن عُمارة َ . /

٢١ ـ كِلا الفَرِيفَـينِ : أعلاهُم وأسفَلُهُمْ شَجِ اللهِ الفَرِيفَـينِ اللهِ المُلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

عُمَارة : شاج و « شَج ِ » : قد غَصَّ بها(٣) .

(١) في المشترك: «مطلوب: أسم بئر بين المدينة والشام ، بميدة القمر ». وفي الأنباري: مطلوب: شيء مطلوب .

(۲) ورد في رواية المسرزوقي بعد ستة أبيات لم تذكرها أصول الديوان ، وأثبتها في ذيل الديوان: الأبيات ١٣ ـ ١٨ من المقطوعات رقم ه . التبريزي وملات وكوبرلي: «وأسفلهم » بضم اللام وكسرها ، في موضع العطف على البدل من « كلا » أو « الفريقين » . وقال ثعلب: الرفع والخفض في « أعلاه وأسفلهم » جازات . وفي مجلة المسرق ١٣٠ ١٨٧٩ وروايقي الأنباري: «شيح» ورواية في الأنباري وبرلين: «يشجى أي: يغص "التبريزي والأنباري وحاشية برلين وفي كوبرلي ، ط : « يشقى بأرماحنا » . وفي الأصول عدا يا ، ش وجميع المصادر روي بنصب « غير » في موضع المصدر المؤكد ، كقولك: غير شك " وحقاً. وفي يا ، ش بالحفض في موضع المصدر المؤكد ، كقولك: غير شك " وحقاً. ولي التكاذيب » جماً مفرده تركذاب ، وهو : الرمح الذي يكذب والتكاذيب » جماً مفرده تركذاب ، وهو : الرمح الذي يكذب طاحية في الحلة . ينفي الشاعر هذه الصفة عن رماح قومه . و «كلا الفريقين .. » قال يعقوب : يعني فريقي معد : مَن كان منهم معالياً بأرض نجد فهم عليا معد " ، ومن كان منهم مسافلاً فهم سفلي معد .

٢٧ - إِنِّي وَجَدتُ بَنِي سَمدٍ ، يُفضَلُهُ مُ
 ٢٧ - إِنِّي وَجَدتُ بَنِي سَمدٍ ، يُفضَلُهُ مُ
 ٢٠ - الله على الأعداء متصبوب (١)

٢٣ ـ إلى تَميم ، مُحاةِ النَّغرِ ، نِسبتُهُمْ النَّاسِ، مَنسوبِ (٢٠) المَّاسِ، مَنسوبِ (٢٠)

(١) قدم المرزوقي الأبيات ٢٧ ـ ٢٥ فجلها في أول القصيدة بعد عشرة أبيات منها الأبيات ١ ـ ٣ . والسبعة الباقية لم تروها أصول الديوان فألحقتها بذيل الديوان : الأبيات ١ ـ ٣ و ١٢ من المقطوعات رقم ٥ .

كوبرلي: و نفضلهم ، تصحيف . يا ، ش: و قرضوب ، بدل و مصوب ، وهو من وه النساخ . إيضاح شواهد الايضاح والأنباري والتبريزي ورغبة الآمل وبرلين وفينا ومسلات وكوبرلي : و مشوب ، أي : موقد ، من قولك : شبت النار ، إذا أوقدتها . ورواية في الأنباري : و مصوب ، على الاقواء .

(٢) روى المرزوقي بين البيتين ٢٢ ، ٣٣ البيت التالي :

حامي الحقيقة ِ لاتَّخشى كهامتُه يَستى الأعاديَ موتاً غيرَ تقشبب

التبريزي والأنباري وكوبرلي وإيضاح شواهد الايضاح: وحماة العز". ك : وحماة التغر نسبتهم \* وكل ، ورواية في الأنباري: و نسبته ، يعني : نسبة سعد نفسه ، التبريزي و ط : و وكل ، . الأنباري : و وكل ، ، الأنباري : و منسوب ، بالضم في موضع الخبر ل وكل ، وبالخفض على الصفة ل وحسب ، . قال : « الثنر » أن يكون الوادي خصيب البطن متخوفاً ، فيتحاماه الناس ، فيرعاه أهل الهز" .

۲۶ ـ قَومٌ ، إِذَا صَرَّحَتُ كَحَلٌ ، بُيونُهُ مُ عِزْ النَّالِيلِ ، ومأوى كُلِّ قُرضوبِ (')

وَصَرَّحَتْ ، : بَيُّنَتْ ، لم يكن فيها غيم ولا مطر يُوذي (٢).

و ( الكَحْلُ ) : السَّنَّةُ الشَّديدة .

<sup>(</sup>١) الألفاظ وتهذيب الألفاظ: «عن الأذل ، . مقامات الحصكني وشرح ابن الأنباري على الملققات ورواية في جمهرة اللغة: «عن الضيف » . تهذيب اللغة واللسان والتال والتال والتال والضيف » . إيضاح شواهد الايضاح ومجمع الأمثال وفرائد اللآل والصحاح واللسان والتاج (كل): « مأوى الضريك » . والضريك » . والضريك » . والضريك . ورواية في الأنباري : السائس الهالك . ورواية في الأنباري :

قوله و صرحت كمل ، مثل يضرب في السنة المجلدبة . انظر بجمع الأمثال ١ : ٤٠٤ ـ ٥٠٥ وفرائد اللآل ١ : ٣٤١ . يقول : إذا اشتد الزمان وعم الناس القحط ففناؤهم رفعة للضعفاء المعوزين وملجأ للصعاليك المشردين لأنهم يتكفلون بهم .

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه الكلمة من غ . أوذى المطر يوذي إذا نزل طفيفاً قليلاً . ومنه الوذيَّة وهي : الماء القليل . ينفي عن السَّنة كلَّ خير حتى للطر النادر القليل . وقد أغفلت الماجم هذا الفمل يوذى .

ويروى : , إذا أُصِحَتْ كَحَالًا ، بيـوتُهُمُ ، أي : لم يكن إلاّ قدر (١) ماتُكحَلُ به المينُ .

وقوله « مأوى كل قُرضوب ٍ » فالقراضة : الاصوس ، ويقال : أهل الفقر والحاجة . ويقال : [ قرضوب ] : صعاوك فقير .

٢٠ ـ يُنجِيهِم مِن دُو اهي الشَّر ، إِنْ أَزَ مَت

صَبر عليها، و قبض غير مُعسوب (٢)

أز مَت ، : اشتدت .

و , القيص ، : العدد الكثير .

و , غير' محسوب ، لكثرته .

عُمَارة: ﴿ أَزَمَتُ ﴾ أي : يُفضِلون ويُعطون (٣) .

۹ب

(٢) الأنباري : « ينجيهمُ ، . ورواية في الأنباري : «من دواهي الدهر». ك : « أَزَرِمت ، . وفتح الزاي هو الصواب . كوبرلي ملات ، ك يا : « قيض ، . تصحيف .

(٣) يريد : إذا أزمت دواهي الشر" وعمَّت الحاجة النَّــاس أفضل عليهم نو سعد .

<sup>(</sup>١) غ : قدر ً .

#### ٢٦ - كنّا نَحُل ، إذا هَبَّت شآميةً

بكل واد ،حطيب البطن ، تجدوب (١)

قال الأصمي : يقول : ننزل بـــكل واد كثير الحطب ، لنعقر ونطبخ ، ولا نبالي أن يكون مجدوباً .

و , المجدوب ، : المذموم المَعيب ، وأنشد لذي الرُّمة (٢) :

(١) روى المرزوقي الأبيات ٢٦، ٢٦، ٣٠ بعد البيت الأخير من الفضليّة، وقبله ستة أبيات أغفلتها أصول الديوان فألحقتها بذيل الديوان: الأبيات ١٣ ـ ١٨ من المقطوعات رقم ٥.

المعاني الحجير: , هبتت شامية ، . التبديزي وكورلي والأنباري: « حطيب الجبوف ، . اللسان ( وظب ) : , حديث البطن ، و , حطيب الجون ، وكلتاها تحريف . أما الجوهري فقد روى عجز البيت كما يلى :

بكل واد حديب البطن موظوب

فتعقبُه كلُّ من ابن بري والصاغاني وذكرا رواية الديوان . انظـر الصحاح والتكلة واللسان ( وظب ) .

وهيت شآمية ، : هبت الربح شآمية ، أي ربح الثمال من الشام وهي باردة جداً . و « حطيب » : كثير الحطب وقيل : لاشيء فيه إلا الحطب . و «محدوب» : معيب كأنه على جُدُب وإن لم يُستعمل . (٣) هو أبو الحارث ، غيلان بن عقبة ، وذو الرمة لقبه ، كان شعره يعجب أهل البادية . وهو أحد عشاق العرب المشهورين وصاحبته مية . عاصر جريراً والفرزدق ، ولم يذكر في الفحول لاقتصاره على بعض فنون الشعر . الشعر الشعراء ص ٥٠٦ .

فیالك مِن خَد آسیل ، ومَنطیق رَخیم ، و مِن خَلْق تِتَعَلَّلَ جَادِبُهُ (۱) و مِن وجه رِ . ومِن وجه رِ .

أي : عائبُه .

(١) البيت من الطويل ، وهو الخامس من قصيدة له في ديوانه ص ١٤، مطلعها :

وقَفَتْ على ربع ليَّةً ناقتي فَمَا زِلتُ أَبِكِي عَندَه وأَخَاطَبُهُ \* وَصَلَّةَ البِّي عَندَه وأَخَاطَبُهُ \* وصلة البيت قبله :

إذا نازعتْكَ القولَ ميئة أو بدا لكَ الوجه منها أو نضا الدّرعَ سالبُهُ

وانظر ديوان الماني ٢٠٣١-٢٣٣ والمحاسن والأضداد ص ٣٣٤-٣٣٥ وذيل الأمالي ص ١٦٤ ومصارع العشاق ١: ٢٠٩ - ٢١١ وسمط السسلالي م ١٣٤ والأمالي ١: ٤٥ والأنباري ص ١٣٤ و ٢٤١ ومقاييس اللغة والغريبين وتهذيب اللغة والصحاح وجمهرة اللغة والسان والناج ( جدب ) ومجالس ثعلب ص ٢٧٥ وأمالي المرتضى ١: ٥٠٥ ونوادر القالي ص ١٦٣ وتهذيب الألفاظ ص ٣٦٣ والألفاظ ص ٣٦٣ وشرح شواهد المغني ص ٢٠٠٠.

يقول: إذا أسفرت مية عن وجهها وحدثتك أو ننضيت عنها ثيابها رأيت وجها ناضراً، وسمعت حديثاً رقيقاً، وفتنتك خلقة لايجـــد فيها من يريد ذمها عيباً، فيتعلل بالباطل والثيء يقـــوله وليس بعيب. وقيل: تعلل: من العلل، وهـو الشرب مرة بعـد أخرى، أي نظر العائب وأعاد النظر مرة بعد مرة فلم يجد عيباً.

قل أبو عمرو: ﴿ مجدوب ﴾ : معيب . وأنشد (١) : أبارِقُ إنّي لاأريد أذاكه ﴿ ولا ضربك ُمْ مَالْمَتْعَيْنُوا عَلَىجَدْ بِي (٢) أي : عيى .

ویروی : د خصیب البطن ، . فمن روی د خصیب ، یقول : هذا الوادي فیه مرعی ونبات<sup>(۳)</sup>/. فهو ثنر یتحاماه الناس ، فنحن ۱۰ نخله ونرعی مافیه لعزانا .

٧٧ ـ شيبِ المَبَارِكِ ، مَدْرُوسِ مَدافعُهُ هابي المَراغ ،قَليلِ الوَدْق ،مَوظوبِ (١٠)

أَهمدانُ إِنِي لا أحب أذاتكم ولا جُدبكم ما لم تُمينوا على جُدبي غ : أبارق . والكميت في هذا البيت يماتب بارقا أي بني بارق وهو سمد بن عدي بن حارثة .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، نسب في الألفاظ وتهذيب الألفاظ إلى الكيت ، وهو الكيت بن زيد الأسدي ، شاعر مكثر كان يتعمل لادخال الغريب في شعره . وله في أهل البيت هاشمياته المشهورة ، وهي أجود شعره . المؤتلف والمختلف ص ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ وتهذيب الألفاط:

<sup>(</sup>٣) في غ خرم أسقط ورقة واحدة هي الورقة العاشرة .

 <sup>(</sup>٤) رواية في برلين : « هابي التراب » . الاسان » : ٤٤٣ والأنباري :
 « مدروس م . يا : « قليل » .

<sup>«</sup> المباركَ ، : مفردها مبرك وهو جانبا الوادي حيث تبرك الإبل لأنها لاتبرك في مجرى الماء . و « الودق ، هو المطر . وقوله وقليل الودق ، أي : لم يصبه مطر، على استمال « قليل ، بمنى النفي . =

قال الأصمي : • المسارك(١) • يعني : مبارك هذا الوادي ، قد البيضَّت من الجَدَب .

و , مدروس مدافعهُ ، أي : أوديته التي كانت يكون بها النَّبْتُ قد دُر سَتُ أي : دُقَّتُ وو ُطِئَتُ وأكلَ نبتُها .

و ﴿ هـــابي المراغِ ﴾ أي : منتفخ الترابِ لا يُتمرَّغُ فيـــــه بميرٌ ، قد تُدُرِكَ لخوفه .

« الهابي » : النبار<sup>(۲)</sup> .

و ﴿ المراغ ﴾ : التراب .

قال أبو عمرو : ﴿ شَيْبِ ﴾ ليس به كلأ ولا ثَـَمُ شيء . فهــو أبيض .

و د موظوب ۽ : واظبوا عليه حتىأُكِلَ مافيه . ويكون من : واظت عليه السنون .

<sup>=</sup> انظر تفسير لا قليلة الزيغ ١١ في البيت ١٩ من هذه القصيدة . وقد أورد الشاعر لا شيب ، بصيغة الجمع لأنه يريد : شيب مساركه ، بدليل قوله بعدها : مدروس مدافعه .

<sup>(</sup>١) قوله المبارك لم يرد المبارك وحدها وإنما أراد البلد كله كما قال الآخر: فلأمنعن منابت الضّمران

أي : منابت الضمران وما اتَّصل بها من البلد . قاله الأنباري والتبريزي.

<sup>(</sup>٣) يريد : الغبار الثائر ، لأنَّ « هابي » من صفة المراغ ، أضافها إلى الموصوف قال ابن منظور : « الهابي من التراب : ماارتفع ودق » .

الدَّرسُ : الدَّياسُ ، عند أهل الشام وعند أهــل العراق(١) . وأنشد لان ميّادة (٢) :

(٣) هو الرّماح بن أبرد ، من بني مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان .

نسب إلى أمّه ميّادة وهي أمّ ولد . كان شاعراً مطبوعاً فصيحاً مقدّماً

جيّد الغزل ، جمع إلى اقتدار الأعراب وفصاحتهم محاسن الحـــدثين

وملاحتهم . وهو مخضرم من شعراء الدولتين ، هاجي من عاصره من

الشعراء ومات في صدر خلافة المنصور . الأعاني طبعة دار الكتب

الشعراء ومات في صدر خلافة المنصور . الأعاني طبعة دار الكتب

والبيتان من مشطور السريع ، لا من الرجز كما وهم المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ٢ : ٨ والصاعاني في التكلة ورقة ١٠٧ ب ومحقق مقاييس اللغة ٢ : ٢٦٧ . وفيها روايتان إحداها :

تُقُولُ خَودُ ذاتُ طَرَف بَرَّاقُ مَنَ الحَدَّ أَلَشَاقُ مَنَ الحَدَّ تَقَطَّ عُمَّ الْمُشَاقُ ذاتُ أَقَاوِبِلَ وضيحك تشهاقُ: هلا الشَّرَيْتَ حِنْطَةً بَالرُّسْسَاقُ شَمِراءَ مُسِّا دَرَسَ ابنُ مِحْراقُ أُو كُنْتَ ذا بَزَ وبغل دَقَاقُ أَو كُنْتَ ذا بَزَ وبغل دَقَاقُ أَو

انظر : اللسان والتاج والصحاح والتكلة ( شهق ) و ( درس ) و ( رستن ) وتكلة القاموس ( شهق ) والأنباري ص ٧٤٣-٣٤٣. =

<sup>(</sup>١) كذا في يا ، ش . وقال الأنباري في ص ٣٤٣ : ﴿ يَقُولُ أَهُلُ الْمُرَاقُ : الدياس . وأهل الشام : الدراس ، . وفي اللسان والتــاج : « درس الطعام : داسه ، يمانية ... والدرس : الدياس بلغة أهل الشام ، .

#### یَکفیے کَ مِنْ بَعْضِ ازدیارِ الآفاق' سَمَے راہ ، ممثّا دَرَسَ ابنُ بِخْراق'(')

#### = آما الثانية فهي:

يكفيك من بَعض ازديار الآفاق سمراء عمدا درس ان بخراق وهجمة صهب طوال الأعناق تباكر العيضاء قبل الاشراق بيمة نعات كقيماب الأوران الأوران

انظر : أساس البلاغة ( درس ) و ( قنع ) وجمهرة اللغة ٢ : ٤١٠ والأرمنة والأمكنة ٢ : ٨ واللسان والتاج ( سمر ) و ( قنـــع ) واللسان ( قعب ) . وقد أنكر الصاغاني في التكلة ورقة ١٠٧ ب و ١٠٧ ب أن يكون لابن ميادة هذا الشعر .

(۱) البيتان معاً في الأساس ۱: ۲۹۸ واللسان ۲: ۲۶ والتاج ۳: ۲۷۷ و الأزمنة والأنباري ص ۲۶۲ و ۲۶۳ منسوبين إلى ابن ميادة. وها في الأزمنة والأمكنة ۲: ۸ والتبيات ٤: ۲۶۳ من غيير عزو و والميت الثياني في اللسان ۷: ۳۸۳ و ۱۱: ۷۰۶ و ۱۲: ۳۰ وفي الصحاح ص ۱۰۵۶ و ۱۶۸۱ والتاج ٤: ۱۶۹ و ۲: ۳۵۷ و ۳۰ : ۳۰۰ و ۳۰ : ۳۰۰ و ۱۲۰ و تكلة الصاغاني ورقة ۱۷۰ و ۲۲۰ ب منسوباً عدا معجم القاييس \_ إلى ابن ميادة . وفي تهذيب اللغة وجهرة اللغة ( درس ) ، يا : « سمراء بما ترك » .

سمراه : حينطة <sup>د(١)</sup> .

١٠

دَرَسَ : داسَ (۲) . |

٢٨ - كُنتًا ، إذا ما أنانا صارِح فَرَع 
 كان العشراخ له قرع الظّنابيب (٣)

- (١) اللسان : قيل : السمراء هنا : ناقة أدماء . ودرس : راض
  - (٧) يا : درس : دياس . وقد أثبت مافي ش .
- (٣) هذا البيت مشهور جدًا في كتب الأدب واللغة ، يقترن ذكره بالمشال المشهور و قرع ظنبوبه ، . وقد روى المرزوقي هذا البيت والذي يليه قبل الأبيات ه ـ ٧٠ مرتبة بخلاف ماني أصول الديوان .

« كنا » لم يرد أنهم كانوا فيا مضى على هذه الصفة ، واليوم =

قال الأصمي : يثقال : ضَرَبَ (١) لهـذا الأمر ظنبوبه : إذا هو جَد فيه . فأراد أن يقول : ساقاً ، فقال : ظنبوباً (٢) ووالظنبوب،

<sup>=</sup> على خلافها . وإنما أراد أن إصراحهم كمن استصرخهم لم برل من خلقهم . وعلى هذا يتأول قوله تمالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَما ۖ حَكَماً ﴾. شروح سقط الزند ۱ : ۱۱۷ . و .صارخ، من الأضداد ، مستنيث أو منيث . وهي هنا بالمني الأول . يدل عليه قوله وفزع . . وهذه فسرها المبرد والهروي والصاغاني بالمستغيث ، والحق أن معناها هو الخائف كما ذكر أبو القاسم في التنبيهات . وقال الراغب الأصفهاني : من فسره بأن معناه المستغيث فان ذلك تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ الفزع ، . مفردات غرب القرآن ص ٣٨٦ . و ، الصراخه: صوت المنيث ، يريد الاعاثة . و « قرع الظنابيب » : كناية عن العزم على الغوث ومنه قولك : ﴿ فَلَانَ بَقْرَعَ الطَّنْسَابِينِ ﴾ ، أي : يغيث . وقيل : أراد سرعة الاجابة وجعل قرع السوط على ساق الخفُّ في زجر الفرس قرعاً للظنبوب . وقيل : تنقرع ظنابيب الخيل بالسياط ركضاً إلى العدو . وقيل يركبون فتقرع أسؤقهم بعضها بعضـــاً من ازدحامهم وتتابعهم للاغاثة . وفسر بعضهم الظنبوب بمسمار جبة السنان، يريد أنهم يحيبون الصريخ باعداد السلاح وتركيب النصال. وقال آخر: يسارعون إلى المستغيث فتقرع ذيول ثيابهم ظنابيهم .

<sup>(</sup>۱) المحفوظ عن العلماء: قرع. انظر فصل المقال ص ٢٦٥ وبجمع الأمثال ٢: ٣٠ وكتـــاب والمخصص ٢: ٣٠ وكتـــاب الأمثال ص ٨٤. وقد فُسَر المثل في الأخير تفسيراً غربياً.

<sup>(</sup>٢) يا : ظنبوب .

قال أبو عمرو: « الظنبوب »: عظم الساق. قال: إذا أرادوا أن ينيخوا البعير فتعسَّرَ عليهم ضربوا ظنبوبه ، فيبرك. يقول: إذا أثانا صارخ أنخنا الإبل ثم ركينا.

ويروى: • كانت إناختُنا ، . وهو نحو ْ مِنْ قول ابن الأعرابي"، وأنشد (٢) :

- (۱) الأصل في هذا المعنى قصة وفاء أبي حنبل الطائي ،حين استنجد به امرؤ القيس وأغرته إحدى زوجتيه بأن يندر به ، فضرب أبو حنسل على ساقه وعزم على إغاثته . الأنساري ص ٣٤٣ \_ ٢٤٢ والشعر والشعراء ص ٣٥٠ وجمع الأمثال ٢ : ٣٧٧ .
- (٣) البين من الوافر ، وهو لمعقر البارق ، الشاعر الجاهــلي" الأزدي . حضر يوم شعب جبلة وهو أعمى . وكان من الشعراء المحسنين المتمكنين. المؤتلف والمختلف ص ١٢٧ ـ ١٢٨ ومعجم الشعراء ص ٥ .

والبيت من قصيدة عدح بها بي غير بن عامر بن صمصمة ، لأنهم هزموا بني ذبيان ومن حالفهم في يوم شعب جبلة . وصلة البيت قبله :
وذبيه انيَّة وَصَّت بنها بأن كَذَبَ القراطف والقروف تُحجهُن هم بما وجُدت وقالت : بندي فكات مسيف فأخلَفنا مود تها فقاظت ومأفي عينها حدل نظروف فأخلَفنا مود تها فقاظت ومأفي عينها حدل نظروف

انظر النقائض ص ٦٥٩ وسمط اللآلي ٤٨٣ – ٤٨٤ وتهذيب إصلاح المنطق ١ : ٣٣ .

#### إذا استرخت عِمادُ الحَيْ شَعْتُ ولا يُثَنَّىٰ لقائمة وظِيفُو(١)

یُقال : جمل أمره علی ظنبوب ساقه وعلی حبل ذراعه بم إذا اعترم علیه وهمَمُ به . وقال النابغة (٢) :

١١١ [ فلمنَّا أن تَلاقَينا ضُلحَيًّا ] وقَد جَعلوا المِصاعَ على الذَّراعِ (٣) /

(١) الريت في الأمالي ١ : ١٩٩ وسمط اللآلي ص ٤٨٤ منسوباً إلى معقر البارقي . وهو في الأنباري ص ٢١٦ والتبريزي ١ : ١٥٠ من غير عن و. وفي أصول الديوان: الاتثنى، . صواتبه من المصادر المذكورة كلها .

يقول: هرب بنو ذبيان وبيوتهم على ظهور إبلهم. فإذا استرخى منها شيء شدهوه وهم يسيرون. وإذا ظلع عليهم بعير لم يثنوا وظيف أي: لم يقلبوا خفّه من العجلة.

- (٧) هو النابغة الجمدي قيس بن عبد الله ، أبو ليلي ، من بني عامر بن صمصمه ، شاعر مفلق مخضرم أدرك الاسلام فأسلم . ثم عاش حتى بلغ فتنة ابن الزبير ومات في أصفهان . طبقات فحول الشمراء ١٠٨-١٠٨ ومعجم الشعراء ص ١٩٥ .
- (٣) في المساني الكبير ص ١٠١١ و ١٩٦٤ وعجزه في شروح سقط الزند ٣ : ١٠١١ من غير عزو قال ان قتية : « المصاع : القتال . أي : حملوا أمر القتال إلينا فقالوا : إن شئم فقاتلوا ، كما تقول لارجل في الديء : هو على حبل ذراعك ، أي : الأمر فيه إليك ، . أما المسارة « هو على حبل ذراعك » فهي مثل يضرب في الموافقة أو قرب المتناول . وقد ورد هذا المثل في كتاب الأمثال ص ١١٨ وجمع الأمثال ٢ : ٣٨٨ والصحاح واللسان (حبل ) .

#### ٢٩ ـ وَ شَدَّ كُنُورٍ ، على وَجناءَ الجِيةِ إ

وشدةً لِبُدر، على جرداء سرحوب (١)

« الكور » : الرَّحْلُ ، والجع أكوار .

و د وجناء ، : ناقة (٢) غليظة ، ويقال :كأنها الوجين <sup>(٣)</sup> من الأرض ، ويقال : النليظـة الأرض ، ويقال : النليظـة الوحَنات <sup>(٥)</sup> .

« ناجية » : سريعة تقطع الأرض بسيرها . و « اللبد » : مايجمل على ظهر الفرس تحت السرج . يقول : وكانت إغاثتنا للمسارخ أيضاً أن نرحل إبلنا ونسرج خيلنا لنسارع إليه .

- (٧) سقطت هذه الكلمة من ش.
- (٣) الوجين هو الأرض الغليظة الصلبة .
- (٤) أي : دقت بمواجن القصار . والمواجن مفردها ميجنة وهي مدقة القصار . با ، ش : وجنت المواجن .
  - (٥ سقطت هذه الكلمة من يا ، ش .

<sup>(</sup>١) ضبطت و شد" ، في فصل المقال بضم آخرها في الصدر والعجز ، وفي ملات بكسر آخرها في العجز فقط . الماني الكبير وأضداد ابن الأنباري : وعلى وجناء في علية ، وهي : الناقة السريمة . ورواية في الأنباري : وعلى وجناء مُجفَرة ، أي: عظيمة الجفرة . ورواية في المتحف : وعلى وجناء دوسترة ، أي : شديدة ضخمة . أما عجر البيت فروايته و وشبد سرج ، في جميع المسادر عدا عيار الشعر والماني الكبير . ك : و لبد ، بفتح اللام ، وكسرها هو الصواب .

- و ﴿ جَرِداءً ﴾ : فرس قصيرة الشعر .
- و « شرحوب ع : فرس طويلة <sup>(١)</sup> .

## ٣٠ يُقالُ: تحبسُها أُدنَى لَرتمها

### ولو نَمادَى ببكُ الكَلُ مَعلوبِ (٢)

- (١) قال الجوهري : « توصف به الإناث دون الذكور » . وقد سقطت كلة به فرس ،، من يا ، ش .
- (٣) ورد هذا البيت في رواية المرزوقي بعد البيت ٧٧ . المكامل ورغبة الآمل: « يقول محبسها » . التاج ( بكأ ) : « وقال محبسها » . اللسان والهمكم ( عدا ) : « يكون محبسها » . وفي المصادر: « وإن » موضع « ولو » ماعدا المعاني الكبير ص ٤٤ ه والكنز اللغوي ومقاييس اللغة وديوان الحادرة ومجالس ثعلب واللسان والتاج والحكم والصحاح ورغبة الآمل ١ : ١٢ . وقد روي في الأخير والكامل: «تداعي» بدل « تعادي » . التاج : « تفادي » . الصحاح واللسان : «ثفادي ببك علوب » . الأنباري ص ٨٢٤ : « ببك » ، بضم الباء الشانية . وفي الكامل والأنباري ص ٨٥ و ٢٧٤ ضبطت بالفتح والضم مما .

الضمير في « محبسها ، يعود على الناقة في البيت السابق . وقوله «أدنى لمرتمها، أي: أدنى إلى أن ترتع بعد تغلبنا على العدو". و «محلوب»: ضرع حلوب. أراد به الناقة . يريد : نحبس إبلنا في دار الحفاظ على جدبها لحاربة العدو، ولا نتركها ترود الثنور، لأن ذلك أحرى أن تأمن في غد وتستبيح لها مرتماً ترعاه ، وإن كان في حبسها الآن مايقلل لبن النوق ومجفّف ضروعها .

قال الأصمي : يقول : إذا نزلنا الثغر فبسنا به الإبل، حتى نُخصيب ونُسمين ونُهاب (١) ،قال الناس : تحبيس هذه الإبل على دار الحفاظ أدنى لأن تنال الرعى، وإن كن قد تعادين / بيك ، ١١ب أي : توالين .

و « البَك م » ؛ قبلُة اللبن . يثقال : بَكَثُوتِ الناقة والشاة تَبَكُوْ (٢) . وهي ناقة م بكي د . ويقال بكأت أيضاً .

قال أبو عمرو : « متحبيثها أدنى لمرتمها ، يقول : قد أناخوا للقتال فمرتمثها أدنى لأن ترتبي<sup>(٣)</sup> .

• تمادى » : أعدت هذه هذه . وتوالى<sup>(٤)</sup> : أي كان واحدة بعد الأخرى<sup>(٥)</sup> .

وقوله و بكه، ، يقال : بكؤت الناقة : إذا ذَهبَ لبنها .

يقول : م ، وإن ذهب لبنها ، احتَمَوا لأنهم في حيفاظ ٍ .

ويقال : قوله ﴿ مُحبِّسِهَا ﴾ : يقول : المرتع والهبس سواء

<sup>(</sup>١) سقطت ١١ نسمن ١١ من يا ، ش .

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه الكلمة من يا ، ش .

<sup>(</sup>٣) أي : جُعل مرتعها قريباً من المرعى .

<sup>(</sup>٤) يفسر ( توالين ) التي أوردها الأصمى في شرحه ( تعادن ) .

<sup>(</sup>٠) ش : كانت واحدة بعد الأخرى .

لجدبه ، فَنَحَدِسُ فِي أُدناه ورَتميه(١) سواء وإن جلت هذه تُمدي هذه في قلة اللبن نحبس (٢). هذه في قلة اللبن نحبس (٢). فهو خير .

٣١ ـ حتى ثُر كُننا، وما ثُثْنَى ظَماثِنُنا يأخُذُن بَينَ سَوادِ الخَطِّ فاللُّوبِ (٣)

(١) يا ، ش : فتحبس في أدناه وترتعيه .

(٢) غ: تحبسها .

(٣) هذا البيت هو خاتمة الفضلية في أصول الديوان ورواية الأنباري. أما المرزوقي فقد أورد بعده خاتمة بستة أبيات منها بيتان لم تذكرهما أصول الديوان والأربعة الباقية هي : ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٤

مُستحقبات رَواباها جَحافلتها يَأْخَذُنْ بَيْنَ سُوادِ الْخَطَّ فَاللُّوبِ لَفْتَى بِينَ عَجْزِ بَيْتَ سلامة وصدر بيت للحطيئة . انظر تحقيق رقم ٩ في ذيل الليوان . ك : وحتى تركنا ، المعاني الكبير : ووما يثنى ، الأمالي : و ظمائننا ، برلسين : و يسرن بين ، . سمط اللآلي وصفة الجزيرة : و واللوب ، .

و تُثنى » : تُرَدُّ . و و الظمائن » : مفردها الظمينة ، وهي المرأة في الهودج . يقول : لقد حبسنا الخيل والإبل حتى تحامانا الناس ، فاتسع لظمائننا المرتع وأصبحت تسرح حيث شاءت ، لايمترض سبيلها أحد .

ویروی : د یسلکن یین سواد الخط ، .

قال رسول الله عَلَيْنِيْهِ : « لاستحِيبَهُنَ اللهُ ، فسمد لاتْصاعد أبداً إلا م رَجِمَهُنَ اللهُ ، لايقطمون داره مُصعدين . ١٩٧

و ﴿ الخطُّ ﴾ : موضع يقال : إنه مرفأ سفن ِ الرماح ِ .

و ﴿ اللَّوْبُ ۚ ﴾: جمع لابة ۗ ، ويقال : لوبة ولوب(٢)،وهبي الحَرَّة .

<sup>(</sup>١) سقطت ( ولوب ) من يا ، ش .



#### وفيال:

## ١ ـ هـاجَ النَّازِلُ رِحـلةَ النُّستاقِ

دِمَنُ وآياتٌ لَبِثْنَ بَواقي(١)

« اللمنة » : آثار الناس وما سَـوَّدُوا(٢) .

۱۲ و و آیات ، : علامات و آثار . /

(٢) يا : وما سود .

<sup>\*</sup> ش: « وقال أيضاً » . والقصيدة من الكامل ، وفي روايتها اضطراب أصاب ترتيب أبياتها . ولعله يعود إلى خرم أصاب النسخ القديمة من الديوان ، فأسقط بعض أبياتها وأوه النساخ بأنهم ينقلونها كاملة منتظمة في الأصول التي بقيت حتى وصلت إلينا . ولو أنني وقفت على هذه القصيدة في مصادر أخرى لأمكنني أن أجزم في أمر روايتها . إلا أنني لم أجدها في غير نسخ الديوان . ولذلك رأيتني مضطراً إلى اقتراح ترتيب لأبياتها كما يلي : ١ - ٣ ، ١٧ - ١٩ ، ٤ - ٩ ، ٢٠ ، مدر ٢٢ وعجز ٢١ ، ٣٠ - ٣٠ ، ٥٠ وعجز ٢١ ، ٣٠ - ٣٠ .

<sup>(</sup>١) يا : ﴿ هَاجِ المُنَازِلُ رَحَلَةُ لَا لَشَتَاقِ ﴾ .

#### ٢ \_ لَبِسَ الروامسُ والجديدُ بلاها

فتُركن ميث المُهرق الأخلاق (١)

« الروامسُ »: الرياح التي تأتي بالتراب فترمُسُ به كلَّ شيء ، أي : تَدفنه (٣) وتفطيه .

و , الجديد ، : الدهر .

و ( المهرق(٣) » : الصحيفة . قال أبو سميد الأصميُّ : المهارق: خيرَقُ كانت العجم(٤) تصقلها وتكتب فيها ، يقال لهما (مُهُرَ كبر د » . فارسيُّ مُعَرَّب .

٣ ـ للحارثيَّة ، قَبلَ أَن نَنأَى النَّوى بيم ، وإذ هي لا تُريدُ فِراقِ (٥)

ر تنأى ، : تعد .

و والنوى ؛ النَّيَّة ﴿ ، وهو وجهها وحيث نوت أن تأخذ . / ١٣ أ

<sup>(</sup>١) ( الأخلاق » : مفردها خلق وهو البالي . يقال : ثوب أخلاق ، يوصف به الواحد إذا كانت الخلوقة فيه كله ، وكذلك : ملاءة أخلاق . اللسار . .

<sup>(</sup>٢) يا : تدقه . وفي حاشيتها : تدفنه . مع كلة : صح .

<sup>(</sup>٣) يا : والنَّهَراق .

<sup>(</sup>٤) يا ، ش: العرب .

الحارثية: امرأة منسوبة إلى الحارث بن عمرووهو مقاعس .

# ٤ ـ و مَجَر شارية تَجُر فُيولَها نَوسَ النَّمام ، تُناط بالأعناق ('')

سارية ، : سحابة تأتي ليلا ، والجمع سوار . وغادية : تأتي بالنداة (٢) . ورائحة : تأتي عَشيبًا .

و ذيولُها، : مآخيرها ، قال : يكون(٣) للسحابة المرتفعة ِ أخرى دونتها ، فذلك ذيلُها .

والنوط (٤) : التمليق . ﴿ تُناطُ ﴾ : تُمَلُّق (﴿) .

قال : السحابة ' تُشَبُّه ' بالنمام . والمنتُو ط ' : المُمَلَّق ' في استرخاء .

مصریّة ، تکباء أعرض شیمها
 با شابة ، فرز رُود ، فالا فلاق (۱)

<sup>(</sup>١) و النوس ، : تذبذب الثيء وتحركه متدلياً .

<sup>(</sup>٧) ش: النداة .

<sup>(</sup>٣) يا ، ش : تكون .

<sup>(</sup>٤) غ ، يا : النوس . أثبت صوابه من ش .

<sup>(</sup>٥) غ ، يا : يناط : يعلق .

<sup>(</sup>٦) « مصرية » : نعت السارية في البيت الرابع . و « نكباء » : منحرفة وقمت بين الدُّبور والتمال . و «أعرض شيمها» : تمكن مطرها من ==

و مصرية (١٦) ، : قال : سحابة عامت من نحو ميصر .

و شيمها (٢) ، : مَعْلَنُ ها . إ

۱۳ب

- و هتكت ، : دَخلت علمهن .
- و ﴿ وَالْمُودُ ﴾ : جمَّع عائدُ ۚ . وهي الحديثة ۗ النتاج .
  - و ﴿ الْأَرُواقَ ﴾ : القرونُ ، الواحدُ رَوْقُ .

<sup>=</sup> عرض أشابة وزرود فالأفلاق أي : هطل غزيراً حتى تمكن من تربتها .
و « أشابة » ليس في المصادر أشابة بضم أولها . وإنما نجدها بالفتح
في معجم البلدان ومراصد الاطلاع : موضعاً بشجد قريباً من الرمل .
و « زرود » : جبل رمل بين ديار بني عبس وديار بني يربوع ،
حيث يتصل عالج بجال الدهناء . مسجم مااستعجم ومعجم البلدان .
و « الأفلاق » لعلها جمع « فيلش » بكسر الفاء وهو موضع من نواحي
الهامة . وقد يجمع اسم المكان أحياناً .

<sup>(</sup>١) يا: مصرية د.

<sup>(</sup>٧) الشيم عمنى المطر لم يذكره أصحاب المعاجم. وهو من شيئم السحاب أي : النظر اليه أن يمطر .

س یا ، ش : و لارکتات ، . و و النماج ، : مفردها النمجة وهي الأنثى من البقر الوحشي .

### ٧ \_ فتركم ذانب كل مدفع تكمة

عَجِلَتْ سواقِيها مِنَ الْإِنْآقِ (١)

الذانبُ ، : الواحد مِذْنَب ، وهي مجاري الماء إلى الرياض،
 قال(٢) :

وماءُ النَّدَى يَجري على كلُّ ميذْنَبِ

(١) و مدفع التلمة ، : مجرى الماء فها .

(٧) الشعر لعلقمة بن عبدة الفحل . وهو عجز بيت صدره :

وقَد أغتَدي والطّيرُ في وُكُناتها

وهو البيت التاسع عشر من قصيدة له مطلعها :

ذَهبتَ من الهرجر ان في غير مَذهب ولم يك حقّاً كل هذا التّجنّب وصلته بعده :

بُنجرد قيد الأوابد لاحة طيرادُ الهُوادي كلَّ شأو مُغَرَّب

وقد ضم بعض الرواة البيت إلى قصيدة امرى القيس البائية التي تشارك قصيدة علقمة في الوزن والروي. ولذا نجده منسوباً إلى امرى القيس في ديوانه ص ٢٥ واللسان والتاج ( ذنب ) . إلا أن نسبة البيت إلى علقمة ثابتة في ديوانه ص ٥٥ والخيل لأبي عبيدة ص ١٣٦ والمقد الثمين ص ١٠٥ ، وفي الأخير أورد المحقق قصيدة أمرى القيس خالية من هذا البيت ص ١٦٦ - ١١٨، ثم أثبت البيت في عداد الشمر النحول إلى أمرى القيس ص ١٩٦ .

و ﴿ التَّلَمَةُ ﴾ : مُسَيِّلُ مُرْتَفَيِّعُ إِلَى بَطَنْ ِ / الوادي . ١٩٤ و ﴿ الاِبْآقِ ﴾ : الامتلاء .

عَجِلَت ، من المتَجَلّة ، أي : جاءت بالماء سريعاً .

٨ - فكائن مندفع سيل كل دميشة يعمد من الأعلاق (١)

« دَميثة (٢) » : أرضُ سهلةُ ليُّنـة " .

و الأعلاق ، : متاع ُ الرحل ِ وما عُلْقَ عليه من المهون ِ .

٩ \_ من نَسج بُصرَى والمدانى، نُشرَتُ

للبيع يومَ تَحَضّرِ الأسواقِ (٣)

« بُصری » : قریة بالشام . /

١٠ ـ فُوَقَفَتُ فِيها نَاقَتِي ، فَشَحَنَّنَتُ \*

لِمُو كَالرُّواحِ ، تَتُوقُ كُلُّ مَتاقِ

(۱) ش: دهند ، . و د الهـــد ، بضم الدال وسكـــوما : خَمَّل الثوب .

(٢) يا : دمنة . وفي حاشيتها : دميثة ، وفوقها : صح .

(٣) و المدائل ، : مدينة كسرى قرب بنداد . وإنما سميت بذلك لأنهــــا كانت مدنًا كل واحدة منها إلى جنب الأخرى .

و تَحَنَّانَتُ ، من الحنين .

ر تتنوق ، : تشتاق .

١١ ـ حتى إذا هي لم تُبن لمُسائل

وَسَعَت وِبِأَحُ الصّيف بالأصياق

قال أبو عمرو : ﴿ الْأُصِياقُ ۗ ﴾ : واحدها صيئق (١) . وهو النبار .

١٢ ـ أُرسَلتُ هُوجاءَ النَّجاءِ ، كَأَنَّها

إِذْ َهُ أَسْفَلُ حَشْوِهِا بِنَـَفَـاقِ (٢)

و هوجاء ، : فها عَجْرَ فيئة " من نشاطها(") .

و ﴿ النجاءِ ﴾ : السرعة .

و ر حشوها »: وَ بَرَ'هَـَا<sup>(١)</sup> .

و ﴿ نَفَاقُ ۚ ﴾ : ذَهَابُ . يقول : سَقَطَ وَبَرُهُمَا .

و(٥) وحَشُوْها، : ماعُلْيفَتْ به وما في بطنها من العَّلْف ِ.

Í١٥

<sup>(</sup>١) يا : صَيْق . وقال في جمهرة اللغة ٣ : ٨٦ : ﴿ أُعجِمِي مَعْرُبُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧ , هم بنفاق ، أي : بدأ بالفناء والنفاد . وخبر ، كأنها ، هـــو
 ر متخرف ، في البيت التالي .

<sup>(</sup>٣) المجرفية في الناقة : قلَّة مبالاة لسرعتها .

<sup>(</sup>٤) يا : وَ بُرها .

<sup>(</sup>٥) سقطت الواو من غ .

#### وأثشد : ١٠)

جارية "، من ساكني المراق للبساسة والمحكل الراقاق تفتر عمن في أشر براق أنغمض توبيها إلها الباق تنفيق من كسب امرى وراق قد أيقنت ، إن مات ، بالنفاق فه و عكمها هين الفيراق

وَرَ اللَّهِ : كثير ُ الوَرِقِ .

وقوله : ﴿ أَبِنَصْ ثُوبِهِا إِلَهَا السَّاقِ ﴾ يقول : تُمرُّقُ ثيابها مُضارُّةً له .

و قد أيقنت (٢) ، إن مات ، بالشّفاق ، : يقول : إذا ورثت ماله نَفَقَت عند الرجال .

قال أبو عبد الله: أنشدني هذه الأبيات محمد بن الحسن الأحول.

<sup>(</sup>۱) الأبيات من أرجوزة لجرير بن عطية الشاعر الشهور ، أنشدها وقد مل الركوب فبزل يسوق بالقدوم . وهي في ديوانه ٢ : ١٧ وفي مشارف الأقاويز ص ١٧٦ ـ ١٧٧. ومطلعها :

لاتحسبي سباسب الميراق ِ

(٢) سقطت الكلمتان من غ ، يا .

# ١٣ ـ مُتَخَرِّفٌ ، سَلَبَ الربيعُ رداءً هُ صَخِبُ الظلامِ ، يُجِيبُ كُلُّ نُهاقِ

د مُتَخَرَّف ، : أَكُلَ الخريف (١) .

١٥٠ ﴿ رداء ، و بَر ١٠٠٠ . ١

١٤ \_ من أخدر بَّاتِ الدُّ نا، التَّفَمَت لهُ

بُهْمَى النِّقاعِ ، و لَجَّ في إحناقِ <sup>(٣)</sup>

« مِن أَخَدَرِيَّاتَ » : حَمُرُ مُنسُوبَةٌ إِلَى فَل ِ ضَرَبَ فِي الْحُمْرِ ، يُقَالُ له : الأَخدَرُ .

و ﴿ البُّهمَى ﴾ ؛ ضَربُ من النَّباتِ .

و , النَّقاع ، : جمُّ نَقَع (٤). وهو القاعُ مِن الأرضِ .

(٢) يا : وبره .

<sup>(</sup>١) يا ، ش : متخرف أكل الربيع ُ . غ : متخرف أكل الخريف ُ . ويريد الشارح بالخريف : ماينت في الخريف من الكلا . ومثله الربيع وهو ماينت في الربيع ،يقال منه : مُتَرَبِّع ُ : إذا أكل نبات الربيع .

<sup>(</sup>٣) يا ، ك : ﴿ اللَّهُ فَا ﴾ . اللَّمَ اللَّهُ فَا ﴾ . ﴿ دَنَا ﴾ : ﴿ بَهْمَى الرَّفَاعُ ﴾ . التاج ( دنا ) : ﴿ أَحْنَاقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ش . يا : واليفاع جمع يفع .

- ويروى : ﴿ بَهْمَى الْيِقَاعِ ِ ١٠٠٠ .
- و ﴿ الا حناق ﴾ : الضُّمُورُ ٢٠) .
- و ﴿ التفتُ لَهِ ﴾ أي : التفُّرُ ۚ لهِ النباتُ .
  - و ﴿ اللَّانَا ﴾ (٤) : مَوضِع · .

#### ١٥ ـ صَخِبُ الشُّواربِ والوَّنينِ ، كأنَّه

مما يُغَرِّدُ مَوهِنَا بِخِناقِ (\*)

و سنخب الشوارب ، أي : كثير الصّيام .

<sup>(</sup>۱) یا : ( بهم ) - غ : ( بهمی النقاع، . وقد أثبت ما اختاره الشنقیطی فی نسخته .

<sup>(</sup>٢) يا : الضُمُرُّ . والضُمْرُ و الهزال وخفَّة اللحم .

<sup>(</sup>٣) يا ، ش : التفت .

<sup>(</sup>٤) الدنا : موضع بالباديه من ديار تميم بين البصرة واليامة . وفي الحكم أنه أرض لكلب . التاج : دنا .

<sup>(</sup>٥) يا : ( صخب ، . غ ، ك : ( بمسا تَغَرَّد ) . وما أثبت من بقية الأصول أجود . و (ما) في قوله ( بما ) مصدرية . ك : ( بخنساق ، . والجسار والمجرور ( بخنساق ، خبر كأنه . يقول : هذا الحار شديد النهيق يردد صياحه في حلقه وجوفه حتى لتظنه قد أُخِذَ بخناقه لما هو عليه من حدة النهاق .

17 أ و و الشوارب ، : مجاري الماء من حكقيه (١٠) ويقال : من فميه وحكلقيه وجوفه أجمع .

و «الوتين»: عرق منوط بالقلب، وهو من القلب إلى الصلب. و و دُنُمَ دُ »: يُصَوَّتُ .

و و منو هين ۽ : بعد ساعة من الليل .

١٦ \_ في عانة شُسُب ، أَشَدَّ جحاسَها ،

شُزُب ، كأقواسِ السَّراء، دِقاق

« العانة ° » : الجماعة ° من محمّر ِ الوّحش ِ .

و و الشاسب والشارب ، والشاسف(٢) ، كلُّ هذا الضامر .

ر أشدًا ، : طَرَدَ ونَحَيَىٰ .

و ﴿ السُّراءِ ﴾ : شَجَرُ "تكون منه القبييُّ .

ويروى: ﴿ شُمُسُمْ ۗ ، وهي التي لم تَحْمِلُ . وهي: النَّحُوسُ .

١٧ ـ وكانَّ ربقتَها ، إذا نبَّهُ تَها ،

كأس ، يُصفِقُها لِشربِ ساق (٣)

<sup>(</sup>١) في غ خرم ذهب بالورقة ١٦ .

<sup>(</sup>٣) يا : والشازب والشاسب والشاسف . وقد أثبتُ مَا في ش .

<sup>(</sup>٣) الأبيات ١٧ ـ ١٩ وصف لرضاب امرأة يتغزل بها ، وليس لها صلة بالبيت ١٦ . ولذا رأينا أن يكون ترتيبها بين البيتين التالث والرابع . ش : « لشرب ، . وهو جمع مفرده شارب .

۱۸ ـ صِرْفْ، تَرَى قَعْرَ الْإِنَاءُ وَرَاءَهَا تُودِي بِعَقَلِ المَرَّ قَبْلَ فُواقِ<sup>(۱)</sup>

١٩ ـ ينسَى لِلنَدَّتِهَا أَصَالَةَ حِلْمِهِ فَيُطَلُ بَينَ النَّومِ والإطراق (٢)

٢٠ فتركى النّعاجَ بِها ، تَمشّى خِلْفةً مَشْيَ العبادِين في الأسواق (٣)

<sup>(</sup>١) ك : ﴿ قُدُواَقَ ﴾ . والفواق : مايين الحلبتين من الزمن .

<sup>(</sup>٧) ك : « يُنسى » . يا : « إصالة حامــــه » . و « الا.طـــــراق » من قولك : أطرق، إذا أرخى عينيه ينظر إلى الأرض .

<sup>(</sup>٣) المُمرَّب: و فترى النعاج به ، والصواب و بها ، لأننا رجَّحنا وضع البيتين ٢٠ و ٢١ بين التاسع والعاشر وقد كان حديث الشاعر هناك عن الدميثة . و و النعاج ، هاهنا الناث البقر الوحشي . و و تمشى خلفه أو تذهب هذه وتجيء هذه . و و العاديّون ، : قوم من قبائل شتى من العرب ، اجتمعوا على النصرانية وأنفوا أن يسموا بالعبيد فقالوا: نحن العباد . وكانوا يتخففون في الأمواق . الاشتقاق ص ١١ والخصص ٣:٣٤ . و والأمواق، في الأمواق . وهو خف غليظ يلبس فوق الخف ، فارسي معرب أصله (موزه) وقد نص على ذلك ابن الأثير في النهاية ٤: ١٢١

#### ١١ ٢١ / يَسمُر أَنَ وَحَفًا، فُو قَهما النَّد ي،

والنَّبت ، كُلُّ عَلاقة و نبطاق (١)

- ح والجوهري في الصحاح والجواليتي في المرّب والهروي في النريبين وابن دريد في الجهرة وابن كمال في رسالة التعريب وأدّي شير في الألفاظ الفارسية المعربة والخفاجي في شفاء الغليل... إلا ابن سيده فقد زعم في المخصص والحكم أنه عربي صحيح .
- (١) في هذا البيت والذي يليه اضطراب وتلفيق. والذي أرجحه أن النساخ قد وهموا فلفقوا بين صدر كل منها وعجز الآخر. ولن يحول دون صحة هذا الرأي أننا نجد الشرح المثبت في الأصول المخطوطة يخالفه . فلربما كان ذلك التلفيق قبل أن يحظى الديوان بهذا الشرح ، ثم خني ذلك على الرواة والشارح فوصل إلينا في صورته هذه .

أما سندنا في هذا الترجيح فهو أن معنى البيتين لايستقيم إلا إذا رددنا إلى كل صدر منها عجزه من الآخر. أضف إلى ذلك أن رواية والنبت كل ، بالضم \_ وهي ثابتة في ش ، ك \_ تفرض علينا عطف و النبت ، على الندى في البيت ٢٧ . ثم أن وجود و الندى ، في ذيل كل من الصدرين يسهل حدوث ذلك التلفيق . وأخيراً نجد في اللسان ( سمر ) وشروح سقط الزند ص ٢٦٧ رواية تجمع بين صدر البيت ٢١ وعجز البيت ٢٢ فتبدو أقرب إلى الدّقة بما في سائر الأصول. وعلى هذا تتوافر لدبنا الثقة الكاملة فنؤكد أن والية البيتين المذكورين عي أن تكون :

يَسَمُرُ نَ وَحُفّاً فُوقَهُما النَّدى يَرَ فُفْنَ َ فَاصْلَهُ عَلَى الْأَشْدَاقِ وَلِقَدُهُمُ وَلَقَدُ وَلِطَاقَ عَلَاقَةً وَ يُطَاقَ عَلَاقَةً وَ يُطَاقَ عَلَاقَةً وَ يُطَاقَ عَلَاقَةً وَ يُطَاقَ عِلَا النَّذِي وَالنَّبَتُ كُلُّ عَلَاقَةً وَ يُطَاقَ عِلَيْ اللَّهُ عَلَاقَةً وَ يُطَاقَ عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَاقًا إِلَيْهِ النَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

ر يَسمُر ْنَ ، : يَأْكُلنَ . سمرتُ الشيء : أكلته .
 و د و حشه ، : كثير .

والعلاقة : ماأكلته من و و العلاقة من ماالتف عليه وتنفطش به (١) و والعلاقة : علاقة الحب السوط والقدّ من و والعلاقة : علاقة الحب المنطق و و النّطاق ، (٢) : ماالتف عليه (٣) شبئة النّطاق .

٢٧ ـ ولَقَد هَبَطَتُ النَيْثَ، حَلَّ بهِ النَّدَى يَر فُفْنَ فَاصِلُهُ علَى الأشداقِ (١)

« الغيث » : النبت (°) .

<sup>=</sup> ش،ك: , علاقة ، بكسر أوله والصواب فتحه أيضاً من بقية الأصول . يصف الشاعر النعاج أي : إناث البقر الوحثي ، لا الإبل كا زعم الزنخسري في أساس البلاغة ( سمر ) .

<sup>(</sup>١) يا ، ﴿ . . ماالتقت . . . وتنطق . . . » ش : ﴿ مَاالْتَفْتُ » .

<sup>(</sup>٢) ش : والعلاقة . وهو من وهم الناسخ .

<sup>(</sup>٣) يا ، ش : ما التفت عليه . ويريد الشارح : ما التف على النبت شبه النطاق .

<sup>(</sup>٤) في مقدمة هذه القصيدة ذكرت أن الأبيات ٢٧ ـ ٣٥ يجب أن تكون بعد البيت ١٦ . وفي اللسان (سمر): « يرفَضُ فاضلُه على الأشداق ». وهي رواية جيّدة إذا بتي هذا العجز مع صدره . أما إذا ألحقناه بصدر البيت ٢١ فالرواية التي أثبتنا أعلى وأجود .

 <sup>(</sup>٥) في القاموس المحيط : النيث : الكلأ ينبت بماء الساء

ر يَرْ فَنْفَنْ ، أي : يأكُلُنْ . يُقَــالُ : إنه لَيَرَ فَ ، أي (١) يأكل .

ب و فاضله ، : مافتضك منه . /

٢٣ - أُهدِي به ِ سَلَفًا ، يَكُونُ حَدِيثُهُمْ خَطَرًا ، وذِكر تَقامٍ وسِباقِ (٢٢)

﴿ السَّلَفُ \* : المتقدِّمُونَ .

و ﴿ الخَطَرُ ﴾ : الشّرفُ . وقال أبو عمرو : ﴿ الْخَطَرُ ﴾ : مايتتَخَاطَرونَ (٣) عليه بينهم .

٢٤ حتى إذا جاء المُتَوْبُ ، قد رأى أسداً ، وطال نواجِذُ المفراق

« المُنُوِّبُ ، : اللهُ اعي إلى الحربِ (٤) .

و اليفراق ، : الجِبَان .

<sup>(</sup>١) سقطت من يا .

<sup>(</sup>٢) سقط الجار والمجرور ( به » من يا . وها في غ ، ك ، ش . في الأصول كلها : ﴿ أَهْدَى ٰ ﴾ عدا ش التي أثبت وايتها .

<sup>(</sup>٣) غ : مايخاطرون . والمراد بالخطر هاهنا : الرهن .

<sup>(</sup>٤) يريد : المستغيث . وأصله أنَّ الرجل إذا جاء مستصرحاً لوَّح بشوبه ليرى من بعيد ويشتهر .

و أسداً ، : خَوفا(١) .

و « طال نواجذه » : قلتُصت شفتاه فبَدت . /

٢٥ ـ لَبِسُوا، مِنَ الماذِي ، كُلُّ مُفاضةً

كالنِّهي ، يُومَ رياحيهِ ، الرُّقراق

﴿ المَاذِي ۚ ﴾ : دروع من يض ، ويقال : لَيُّنَـة ۗ .

و ﴿ مُفَاضَةٌ ﴾ : سابغة و طويلة و .

« كالنَّهي » : غدر <sup>(۲)</sup> .

ر رَقُوانَ مَ : يَتَرَقُّرُقُّ فَيْهُ اللَّهِ ٢٠٠٠ .

٢٦ ـ مِنْ نَسِجِ داودٍ ، وآلِ مُحَرَقٍ فَاللهِ عَرَائَبُهُنَ فِي الآفاقِ (١٠) فَاللُّهِ عَرَائَبُهُنَ فِي الآفاقِ

<sup>(</sup>١) أراد : عدواً بخيف كالأسد . يا ، ش : الجبان أشد خوفاً .

<sup>(</sup>٢) ش : النهي : الغدير .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : وكلُّ شيء له بصيص وتلألؤ فهو رقراق .

<sup>(</sup>ع) ك: و داؤود ، . وقال صاحب القاموس: داود : أعجمي لايهمز . و د آل محرق ، هاهنا ماوك الحيرة . والدروع النفيسة كثيراً ماتنسب إلى داود عليه السلام ومحر"ق اللخمي" . قال ابن رشيق في الممدة ٧ : ١٧٩ : و الدروع تنسب إلى داود وسليان وتبع ومحرق ، يريدون بذلك القدم وجودة الصنعة ، . و و غرائب ، : مفردها غريبة . وهي صفة للدروع التي تكون بعيدة عن موطن صناعتها أو التي يكثر تداولها .

# ٧٧ ـ ومنحَتُهُم نَسي، وآمِنةً الشَّظَى جَرَداءً، ذاتَ كَرَيهةٍ و نِزاقِ (١٠) المُ

و الشَّظَى » : عَظَمْ لاصيقُ بالرُّسغ . و و النَّزاقُ » : أُولُّلُ حَرَّ بِها(٢) .

وقوله : و ذات (٣) كريهة ، يُكر هُهَا على العَدو (٤) لأنها قويّة مُ تَقُوى على إكراهيه إيّاها .

٢٨ - كالصّعدة الجر داء، آمن خو فها
 لَطَفُ الدّواء، وأَكرَمُ الاعراق (٥)

ر الصَّمدة : القناة كُلُمُوالا .

<sup>(</sup>۱) يا : , ونتراق ، . و , منحتهم ، أي : منحت العدو ً . و , آمنة الشظى ، : فرس شظاها صلب لايُفلَـق . و , جرداء ، : خفيفة الشعر .

<sup>(</sup>٢) يا ، غ : جريه . وقد أثبت مافي ش .

<sup>(</sup>٣) غ : ذات ً .

<sup>(</sup>٤) يا : الندو .

<sup>(</sup>٥) غ: ﴿ الْأَغْرَاقَ ﴾ . و ﴿ الصعدة الجردا ﴿ ﴾ : القناه الستوية اللسا ؛ يقول : إنَّ فرسه طويلة ضامرة خفيفة الشعر ، يطمئن إليها الفارس لما ﴿ عليه من غذا ؛ كامل وأصل كريم .

<sup>(</sup>٦) اللسان: الصعدة: القناة المستوية تنبت كذلك لاتحتاج إلى الثقيف.

و « لَطَفُ اللَّواءِ » أي: قيامُه عليها بالعَلَفِ والسُّقي . و « الجَرَداءِ » : نَعتُ الصُّعدة .

٢٩ ـ تَشائَى الجِيادَ، في مَتر فن لِشأوها
 وإذا شأو الحقت بحسن كلق (١)

« تشأى ، (۲) : تَسبقُ .

و يَعْتَرَفَنَ ﴾ أي: يُقُررِ "نَ لَهَا بَذَاك . /

٣٠ وأَصَمَّ صَدَقاً، مِن رَمَاحِ رُدَينةً مِن صَدَقاً، مِن رَمَاحِ رُدَينةً مِ كَرِيهةً ، مِخْرَاقِ (٣٠)

(أصم ): رع (٤) .

و « صَدَّقَ ، : صُلُبُ (٥) .

<sup>(</sup>١)غ ، ك : ﴿ تَشَأَ ﴾ وهو تصحيف . ك : ﴿ لِحَاقَ ﴾ . يقول : إذا سبقتها الجياد لحقت بها على رسلها ولم تجهد .

<sup>(</sup>٢) يا: تشأ. غ: نشأ.

<sup>(</sup>٣) د أصم ، معطوف على د نفسي ، في البيت ٢٧ . و د غلام كريهة ، أي : فارس اعتاد خوض الشدائد في الحروب .

<sup>(</sup>٤) كذًا في الأصول. والحق أنَّ الأصمُّ هو الرمج المكتنز الجوف.

<sup>(</sup>٥) ش : صَلَب . وفي فقه اللغة ص ٣٦٩ : إذا كان الرمح صُلْباً مستوياً فهو : صدق .

و , رُدَينة م (١) : اسم امرأة تُسبِتَ الرماحُ إليها . ر مخراق ، يتتَخرَق في المروف (٢) .

٣١ ـ شاك ، يَشُد فعلى المُضاف ، و يَدَّعي

إِذَ لَاتُوافَتُ شُعْبَتًا الْإِيفَاقِ (٣)

و شاك ، أي : حَديدُ السلاح .

و « المُضاف » : الذي أضافته الرماح من يقول : يَشَدُهُ عليه فينتزعه .

وقوله : ﴿ شُمِّبْنَا الْإِيفَاقِ ﴾ قال(٤): هَا اللُّنَانُ فُوقَ الريش .

<sup>(</sup>١) اسم امرأة كانت تقوم الرماح بالخط .

<sup>(</sup>٧) المراد بالمروف : الكرم . ويتخرق في المعروف أي: يتوسع في الكرم. والسخاء .

<sup>(</sup>٣) المعاني الكبير: ( شاك يكر » و « إذ لايوافي » . يا: « لا توافق » . ش ، ك: ( لا تُوافق » . و « لا توافق » . و « الم توافق » . و « الم توافق » . و « يد عي » أي: اصلها « لا تتوافق » حذفت الناء منها للتحفيف . و « يد عي » أي: يذكر نسبه ويصف نفسه ، وإذا طعن فارساً قال له: خذها وأنا فلان . يقول : إنه حاد السلاح يندفع نحو المستغيث فينقذه ، ويعدد نسبه ويصف نفسه ، حين يُرعيد الخوف يدي الحبان فلا يصيب وضع الوتر في شعبتي الفروق .

<sup>(</sup>٤) يا ، ش : يقول .

و « الأيفاق » : الذي يتجملُ الفُنُوقَ / في الوَتَرِ . وذلك من ١٩٩ب الجَزَع (١) .

٣٣ - إِنِّي امرَقْ، مِن عُصبة سَعديَّة صَعديَّة المَّرَقْ، مِن عُصبة سَعديَّة الْأَسِنَّة كُلُّ يَوم تَلاقي (١٤)

« ذَرْبَى الأسينَّة ِ » : مُحَدَّدَة ِ ، و « ذَرْبَى » أيضاً : معتادي(°) [ الذُّرابِ َ ] . والذُّرابُ (٦) : الشَّمُّ .

٣٣ ـ لاينظُرونَ إِذَا الكَتيبةُ أَحجَمَتْ نَظَرَ الجَمال ، كُبر بْنَ بالأَوساق (٧)

<sup>(</sup>١) يريد : أن يُتخطأ الا يفاق من الجزع .

<sup>(</sup>٢) يا : الرحال .

<sup>(</sup>٣) يا ، ش : فيأخذَ م . وقد فات هذا المنى للمضاف أصحاب المعاجم .

<sup>(</sup>٤) . ذربى، جمع لم تذكره المعاجم في مادة ( ذرب ) مع أنه جائز في اللغة ، لأن ( فَعِل ) يجمع على ( فَمَلْمَى ) إذا كان بمنى اسم المفعول .

<sup>(</sup>٦) يا : الذرابُ ِ ، بضم الباء وكسرها . وهذا يرجح مااقترحته من تصويب .

<sup>(</sup>٧)غ ، يا ، ك : ﴿ بِالْأُسُواقَ ﴾ . وقد علَّـق الشنقيطي في الحاشية ؛ =

, أحجمت ، : كَفَتْت (١) . \ الأوساق ، : الأحمال (٢) . /

٣٤ يَكَفُونَ عَالْبَهُم ،ويُقضَى أُمَرُهُم بِهِ مَهُمُ ، وَسَقِاق (٣) في غَيرِ نَقص مِنهُمُ ، وَسَقِاق (٣)

أي : من حضر يكني من عاب .

وه والخَيلُ تَعلمُ مَن يَبُلُ أَنْحُورَها بِهُ الْمَنْدَمِ الْمُهَراقِ (١٠) بَدَم ، كَاء العَنْدَمِ المُهَراقِ

﴿ الْمُنْدُمُ ﴾ : دُمُ الْأَخُونِ .

قلت في الأصل المنقول منه : بالأسواق ، . و « كربن بالأوساق »
 أي : اشتد عليهن ثقل الأحمال فأكربهن . يقول : إن قومه ، إذا ولت الكتائب الأدبار ، أقدموا إلى المركة ولم ترهبهم كما ترهب الجناء الذين يستقبلونها بنظرات ملؤها الهلع ، كالجال التي هد تها الأحمال الثقيلة .
 (١) انفردت غ بهذا الشرح .

<sup>(</sup>٢) انفردت غ بهذا الشرح . وفيها : ( الأسواق ) بدل ( الأوساق ) .

 <sup>(</sup>٣) الأصول : ﴿ في غير نقض ، عداغ التي أثبت منها رواية ﴿ نقص » .

ك : ﴿ وَرَاقَ ﴾ بدل ﴿ وَشَقَاقَ ﴾ وهو تحريف ووهم من الناسخ . . . . . المُهْراق ﴾ .

٠٢٠

#### وقال: |

١ - لِلْنَ طَلَلُ ،مِثِلُ الكِتِابِ المُنمَّقِ

خَلاعَهدُهُ بَينَ الصُّلْيبِ فِمُطرِقِ (١)

\* ش: وقال أيضاً . والقصيدة من الطويل لا من الكامــــل كما وهم شيخو . وفي حاشية غ: « وهي مفضّليَّة أصميّة ، . وهذا وهم وقع فيه كاتب العبارة هذه ، لأن القصيدة رواها الأصميّ في اختياراته ولم يروها المفضّل في المفضليات .

(۱) يا ، ك : والصَّليب فمُطرَق. معجم مااستمجم ص ١٣٣٩ واللسان والتاج ( صلب ) وشرح ديوان زهير ص ٣٧٣ : و عفا عهده » . وفي اللسان والتاج وط : و ومطرق »

(٢) ( الصليب ) هو جبل عند كاظمة كانت فيه وقعه بين بكر بن واثل وبني عمرو بن تميم . و ( مطرق ، : واد لبني تميم . وقد ضبط في مراصد الاطلاع بكسر الميم .

## ٢ ـ أُكتب عليه كاتب بدوانه و حاد ثه في العنين ، جداة مُهر ق (١)

و حادثه أي أي : حادث ذلك الرَّسم (٢) كأنَّه جِدَّة كَتَابٍ. و حادثه أي أي : جَديدُه ، كأنه تَجَدُّدَ في عينيه . و و مهرَق (٣) : صحفة .

# ٣ ـ لأسماء، إذ تهوى و صالك ، إنها كذي جُد " قي من و حش صاحة ، مر شق (")

<sup>(</sup>١) الأنباري : ﴿ فِـادَتُه ﴾ . شرح ديوان زهير : ﴿ وَحَادَتُهُ لَلْمَيْنَ ﴾ . ط : ﴿ وَحَادَتُهُ فِي الْمِيْنِ حَدَةٍ ﴾ . أ : ﴿ وَحَادَتُهُ فِي جَدَّةِ الْمَيْنِ ﴾ .

و حادثه في المين جدة مهرق ، قال أبو عمرو : المنزل دارس ، والذي حدث عنده من آثار الدار كان عنده كجـــــدُّة مهرق ، وهي الصحيفة المكتوبة الجديدة . انظر شرح ديوان زهير ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٧) غ ، يا : الوشم . وقد أثبت مافي ش .

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من غ .

<sup>(</sup>ع) غ ، ك ، يا : « وحش صارة » . ط : « وحش وجــرة » . و . الجدة » : الخطّة في ظهر الجمار تخالف لونه ، وقد أطلقها هنا على الظبية . و « صاحة » : هضتان عظيمتان لهما زيادات وأطـراف كثيرة ، وهي من عمــاية تلي مغرب الشمس ، بينها فرسخ . وكثيراً مايقترن ذكرها بالظباء . انظر بيتاً لعلقمة في شرح ديوانه ص ٧٤ . وآخر للبيد في ديوانه ص ٩١ .

في الأصل المنقول منه : « مِنْ وحشِ صَارَةَ ، (۱). / ۲۱ب ويروى : « لأسماءَ إذ يتسبيي وصالكَ دَلْهَا ، (۲).

المُرْشيق (٣): الظبية المادّة عنقبها الناظرة . وهي أحسن ماتكون(٤). ويقال: « مُرْشيق »: تَرشيقك بعينها كما يرشق صاحب النبل ، أي يُصيب شيئاً.

٤ - له بقران العثلب بقل يكسنه

وإِنْ يَتَقَدُّمْ اللهُ كادِكِ يأْنَقِ (٥)

« اللُّسُ » : الأخذ باللسان .

<sup>(</sup>۱) غ : صاحة . يا : ضاحة . و « صارة ، : ماء بين فيد وضرية ،كما ذكر البكري في ص ۸۲۲ من معجم مااستعجم .

<sup>(</sup>۲) يا : .. تسى وصالك .

<sup>(</sup>٣) وفي تكملة القاموس للزبيدي (رشق): المرشق من النساء والظباء: التي ممها ولدها. ومن الغلمان والجواري: الخفيف القد

<sup>(</sup>٤) يا ، ش : مايكون .

<sup>(</sup>٥) ش ، ط ، أ : « بقرار الصلب » . ط : « وإن يتطامن للدكادك يأنق » . « بقران الصلب » قران هو من الأصقاع النجدية ، كما في معجم البلدان . والصلب : موضع في شمال الصليب والفروق . صفة جزيرة العرب ص ١٣٨ .

و ﴿ اللهُ كَادِكِ ۗ ﴾ : روابِ لَيْنَهُ (١) . ﴿ يَأْنَقُ ﴾ : يُصِيبُ شَيْئًا يُعْجَبُهُ (٢) .

٥ ـ و قَفْتُ بها ، ماإِنْ ثُبِينُ لِسائل وهذه الطَّمْ الخَوالِدُ مَنطقي (٣)

٦ \_ فببت ، كا أنَّ الكأسَ طالَ اعتبادُها علي من رَحِيقٍ ، مُروَّق ('') علي ً ، بصاف ٍ مِن رَحِيقٍ ، مُروَّق ِ

(1) مفرد الدكادك: دكدك . وهو من الرمل ماالتبد بعضه على بعض بالأرض ولم يرتفع كثيراً . وفي معجم مااستعجم ص ٥٥٥: الدكادك موضع في بلاد بني أسد .

(٣) طَ : , يأنق : أي يكسب الأنق أجمع ، . والأنق هو النبات الحسن المحب .

(س سقط هذا البيت من ط ، ل .

رجع الشاعر في هذا البيت إلى الحديث عن الأطلال فيقف بها، وهو يعلم أنها لاتفقه ولا تجيب سائلاً . « ما إن تبن » أي: لاتبدي بياناً . وإن هاهنا زائدة . و « الصم الخوالد » هي: آثار الديار الباقية . جعلها كذلك لطول بقائها بعد دروس الأطلال .

(٤) ط: فظائت كأن ً

يريد: أن دهوله لِما ناله من الحزن أمام الأطلال الصم يشبه مايصيب المحمور .

- و اعتيادُهمَا ، أي : أُعيدَتُ عليه مرّةُ بعدُ مرّة (١) .
  - و ( الرحيقُ ، : الخَمْرُ (٢) .
  - « مَرْ وَكُنْ ، : مُصَفَقَى . والراووق : المصفاة (٣) .

### ٧ ـ كريح ِ ذَكِيَّ السِكَ بِاللَّيلِ رِيحُنُهُ

يُصفَّقُ في إبريق جعد مُنطَّق (١)

يقول : ريح هذا الرحيق كريح السك ِ .

( جَعَدٌ ) : غلامٌ جَعَدُ<sup>(٥)</sup> .

- (٧) في فقه اللغة ص ٤٠١: الرحيق: صفوة الخر التي ليس فيها غش.
- (٣) زعم صاحب الألفاظ الفارسية أن الراووق تعريب راوك . وهذا خطأ ، لأرف الكلمة من قولك : راق الشراب أي صفا . واسم الآلة قد يصاغ على فاعول .
- (٤) ط: ﴿ كَأَنَّ ذَكِيَّ المسك ﴾ . أ: ﴿ تصفَّق ﴾ . ك : ﴿ منطيق ﴾ وهو خطأ محض .

و (ريحه) أي: رائحته ، وكذلك منى قوله (كريح) . و (ذكيّ): ساطع الرائحة ، صفة تطلق على الطيّب والنتن من الروائح . و (مُنطنَّق) : شُدُّ وسطه بنطاق .

(٥) أي : خفيف كريم .

و يُصفَّقُ ، : يُحدَوثُ من إنا إلى إنا المصفو .

٨ ـ و ماذا تُبكِّي مِن رُسوم مُحيلة

المُنة المُتَمَزِّق (١١) خَلا كَسَحق اليُمنة المُتَمَزِّق (١١)

٩ \_ ألا ، هَل أَنت أنباؤنا أهل مأرب

كماقداً تنت أهل الدُّناو الحَور نق (٢)

« أناؤنا » : أخار نا .

(۱) سقط هـ ذا البيت من ط ، ل . ك : « متحيلة » خطاً . ش : « اليتمنة » . « متحيلة » أي : غاب عنها أهلها حولاً أو أحوالاً . و « خلاء » : خالية ، مصدر وصف به فلازم التذكير . و « السحق » : الثوب البالي . و « اليمنة » بضم الياء وفتحها : ضرب من برود اليمن . وقد أضاف الشاعر الصفة إلى الموصوف وأكدها بقوله : المتمزق .

(٧) معجم ما استعجم : « أتى أنساؤنا » . وفي يا سقطت « أتت » من الصدر ثم أضيفت بقلم آخر . ك : « أهل الدانا » . ط : « أهل الدانا بالحورنق » وفوقها : « الذنابا » ولعله يريد : الذنا فالحورنق . يا : « أنباؤنا أهل مأزق » . و « الدنا » : موضع في البادية ، وقيل في ديار بني تميم بين البصرة والهامة .

- د الخَوَر نَق ، ؛ بالكوفة (١) .
- و ﴿ مَأْرِبُ ۚ ﴾ : باليمن ِ . ﴿ مَأْرِبُ ۚ ﴾ باليمن ، موضع ُ بَلقيسَ (٢).
- ١٠ مَنَعْنا بالفَروقِ نِساءَنا
   ونحن مُ قتلنا مَن أَنانا عُمُلزَقِ<sup>(٣)</sup>
  - (١) في المشترك ص ١٦٣ : الخورنق : نهر في أرض الكوفة ، . وفي المصادر الأخرى أنه قصر للنمان بناه له سنمار بظهر الحيرة . والخورنق : فارسي معرَّب ، أصله من ( خورنكاه ) أي : مكان الطمام ، لأنه كانت تنصب فيه مائدة الطمام .

  - (٣) قدم صاحب ط البيت الثاني عشر على هذا البيت . وفيه : « بأنا حبسنا بالفروق ، . وروايتنا أعلى . صفة جزيرة العرب ومعجم مااستعجم : « وأنا قتلنا من . . . » . أما « ملزق » فقد ضبطت في صفة الجزيرة بكسر الزاي ، وفي معجم البلدان بكسر الميم .

- الفتر وق ، : يوم من أيام المترب (١) .
  - و ﴿ مُلْنَ قُ ۗ (٢) : أرضُ .

١١ - تُبَلِّغُهُمْ عِيسُ الرِّكابِ، و شُومُها

فَريقَني مَعَدً": مِن تَهَام و مُعرِق (٣)

۲۲ب

ر الشُّومُ ۽ : السُّودُ .

و و العيس ، : البيض تخلُّطُهُما(٤) محمرة .

<sup>(</sup>١) غ ، يا : , الفروق : يوم ، . والتنمة من ش . وفروق : عقبة دون هجر من ناحية نجد ، بين هجر ومهبّب الثمال . وقد ضبطت في مجمع الأمثال ٧ : ٤٤٣ بضم الفاء وهذا خطأ ينكره مانجده في المراصد ص ١٠٣٣ .

<sup>(</sup>٧) سقطت الواو من غ ، يا . ومازق : يوم لبني سعد على بني عامر بن صعصعة . وقد رسم في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص ٤٦٠ وجمع الأمثال ٢ : ٤٤٣ خطأ كما يلي : مزلق .

<sup>(</sup>٣) ك : ديلغهم ، ط : د تبلغهم صهب الركاب وسودها ، ش ، يا : د تهام ، بكسر التاء إلا أن ً فتحها هو الصواب ، د الركاب ، : الإبل. مفردها راحلة ، من غير لفظها . و د معد ، : جد القبائل المدنانية . و د تهام ، أي : من نسب إلى تهامة من الناس وهو على غير قياس .

<sup>(</sup>٤) يا ، ش : يخلطها .

- قال عُبَارَةً : و ﴿ شُومُهَا ﴾ أي : سُودُها(١) .
  - و ﴿ مُعْرِقٌ ۚ ، ؛ يأتي العراقَ أو يكونُ به ٍ .
    - ١٢ ـ و مَوقفُنا في غَيرِ دارِ تَثَيَّةٍ

و مُلحَقُنا بالعارض الْمُتَأْلِقِ (٣)

- ر تَمُيُّهُ ، : مَكُنُّ وَتَلَمُّنُّ .
- ر مُتَأَلَّقُ ، : يَبِرْ قُ ويُضِي اللهُ .

بقال : تأييت : تَكُثُت وتَنَظَّر ت (٤) . وتالَيت : تَوَخَيْت وَتَنَظَّر ت (٤) . وتالَيت : تَوَخَيْت وتَعَمَّد ت .

و و العارض ، : الجيش ، شبَّه العارض من السحاب (٥٠) .

<sup>(</sup>١) غ ، يا ، ش : سيرها .

<sup>(</sup>٧) وضع هذا البيت في ط بين البيتين التاسع والعاشر برواية : « بمحبسنا في غير دار تئية \* وملحقنا . . . » . وقد كتب في غ تحت الكلمة الأخيرة من الصدر بقلم آخر : تئية : مثال تجلتة . ووزنها : تفعلة

<sup>(</sup>٣) يبرق الجيش ويضيء لكثرة مافيه من السلاح .

<sup>(</sup>٤) غ : تمكنت . يا : أو تنظرت . ش : أو انتظرت .

<sup>(</sup>٥) إذا أظلُّ السحاب الماء فهو العارض . فقه اللغة ص ٤٣٧ .

#### ١٣ ـ إذا ماعكونا ظهر نشز ، كأنها

### علَى المام مِنَّا قَيضُ بَيضٍ مُفَلَّقِ (١)

ویروی : و ظهر َ نَعل ِ کَأَثُما (۲) ، والنَّعَلُ [ القیطمة ] ۱۳۳ مِن َ / الحَرَّةِ (۲) .

#### (١) في مقاييس اللفة :

إذا ماعلونا ظهر بَعل عريضة تخال علينا قيض بيض مُغلَق ومثلها في جهرة اللغة برواية ( نعل ) بدل ( بعل ) ، وفي اللسان والهم برواية ( عليها ) بدل ( علينا ) وقال كل منها : أثنها - أي عريضة \_ على معنى الأرض . وكذلك رواية صدر البيت في شمس العلوم والصحاح . وقد تعقب الصاغاني صاحب الصحاح ورد هذه الرواية إلى ابن فارس ، ثم قال : و والبعل بالباء وإن كان قريب المنى من النعل بالنون ولكن الرواية متبعة . على أن في البيت روايات كثيرة ، وقد روى محققا الأصميات : « ظهر ثعل ، تصحيف . وفي التاج ورواية أخرى في التكلة : « ظهر بعل ، والبعل : الأرض المرتفعة التي لايصيها المطر في السنة إلا مرة واحدة .

- (٢) غ ، يا : نعل ظهر كأنما . أثبتنا صوابه بما نص عليه الصاغاني وصاحب التاج وبما ورد في ش .
- (٣) يا : الجرة . أما الاضافة التي يين معقوقين فهي من الملاحن ص ٩
   تتمم العبارة . وفي الحكم : النعل من الأرض : القطعة الصلبــــة
   الغليظة شبه الأكمة ، يبرق حصاها ولا تنبت شيئاً .

و « النَّشْزُ (۱) » : ماغلُظ مِن الأرض وارتفع . و « القَيضُ » : قِشْرُ البيضِ (۲) ، شَبَّه بيضَ الحديد به ِ.

١٤ من الحُمْسِ ، إذ جاوا إلينا بجَمعِم في الحُمْسِ ، إذ جاوا إلينا بجَمعِم في الله في ال

قال أبو عمرو: الحُمْسُ: من قريشٍ ومن خزاعة وبني عامرٍ وكنانة . وإنما كان في بني عامرٍ لأنهم (٤) ولد تنهم امرأة من قريش يقال لها: متجد بنت الأدر م بن غالب بن فيهر بن مالك بن النشم بن كنسانة . ومن لم يكن من ولد النشمر فليس من قريش . وكذلك تقيف وخزاعة وكنانة .

وإغا سُمُوا حُمساً لأنهَـــم كانوا لايتلقطون البَعَرَ ، ولا يسلؤون السمن [ وم حُرُمُ ](ا) ولا يتدخلون البيوت إلا من

<sup>(</sup>١) يا: النَّشَرْ.

<sup>(</sup>٢) في الغريب المصنف : القيض : قشرة البيض العليا اليابسة \_

<sup>(</sup>٣) سقطت و إذ ، من ش . ط : و غداة رميناه ، . و من الحمس ، : صفة للمارض في البيت ١٧ - وأراد بهم بني عامر بن صمصمة الذين هزمهم بنو سمد في مازق .

<sup>(</sup>٤)غ: لأنه.

<sup>(</sup>٥) الزيادة أثبتُها من اللسان وتفسير الطبري ٤ : ١٨٨ لتحديد المهنى . وحرم : جمع مفرده حرام ، وهو الرجل الهرم . وسلأ السمن : طبخه وعالجه فأذاب زبده .

أبولها(١)، ولا يطوفون (٢) باليت عراة .

و , جأواء ، : كتية في لونها سواد . الأصمي : , الجأواء ، : التي عَلاها لون السواد والصدأ (٣) وقال : الحُمسُ ناس من قريش ، وكنائة وخزاعة والحارث والأحابيش (٤) وبنو عامر بن صعصمة . وكانوا لا يُقيمون بعرفة ، وكانوا يُحرّ مون أشياء على أنفسهم ، دين كان لهم . والحُمسة : الحُرمة اشتُقت من محسة (٥) قريش .

#### د فيلق ۽ : عظيمة .

<sup>(</sup>۱) كانت العرب إذا أحرمت لم تدخل البيوت من أبوابها إلا الجمس فأنهم المتازوا من بين سائر العرب بدخول البيوت من أبوابها وهم محرمون. انظر تفسير الطبري ٣: ٥٥٥ - ٥٦٠ وأسواق العرب ص ٧٧. وقد سقطت (إلا) من العبارة في الصحاح واللسان والحبر ص ١٨٠ والمعارف ص ٣٦٩ ففسد ممناها. وكذلك الأمر في أخبار مكم للأزرقي ١٦٦١ - ١١٧٠

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ويطوفون . عدا ش . انظر المحبر ١٨٠ وأسواق العرب ص ٧٦ – ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) يا: الصداء.

<sup>(</sup>٤) الأحابيش م حلفاء قريش من بني كنانة ، تحالفوا تحت جبل يقالله: حُبُشيِّ فسموا الأحابيش . الاشتقاق ص ١٩٣ . ش : وكنانة وخزاعة والحارث .

<sup>(•)</sup> اللسان : والحمس: قريش لأنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون

#### ١٥ \_ كَأَنَّ النَّمَامَ باضَ فَوقَ رُؤُوسِهِمْ

بِنَهِي القيذ اف أو بِينَهِ ي مُخفِق (١)

(١) ط: ﴿ فُوقَ رَقُوسُنَا ﴾ . الشمر والشعراء والمعاني الكبير ومحاضرات الأدباء ومجمع البلاغة وديوان المعاني : ﴿ كَأَنَّ نَمَامُ اللَّهُ وَ بَاضُ عَلَيْهُم ﴾ . وقال في الأخير : ﴿ وروا ﴿ بَعْضَهُم :

كَأَنَّ نِعَاجَ الْجَوُّ بَاضَ عَلَيْهِم

فقيل له : أخطأتَ من وجهين : أحدها أنَّ النماج لاتكون في الجوَّ. والآخر انها لاتسض ، . قلت : لعل ان قتلة هو مصدر الوهم في رواية ﴿ كَأَنْ نَمَامُ اللَّهُ وَ بَاضَ عَلَيْهِم ﴾ ، لأنه ذكر في المعاني الكبير هذا الشطر وحده وجعله صدراً لبيت آخر لسلامة ، ثم لفق في الشعر والشمراء بين هذا الصدر وعجز بيت سلامة، فأوه من أخذ عنه أن ماذكره هو روالة ثانية لهذا البت . والذي زحجه أن هـذا الصدر للأعشى الكير وهيه ثابت في دوانه البت ٧٠ من القصيدة ٢٨ ص ١٣٧ وفي الشعر, والشعراء ص ٢٢٠ والفاخر ص ٢٣٥. وقد اختلط الأمر على ان قتمة لتقـــارب اللفظ والمعني في كلّ من الصدرين . ليس هذا فحسب بل إن صدر بيت الأعثى نفسه نسب أيضاً في الشعر والشعراء والحبوان ع : ٣٣٨ إلى زيد الحيل ، وفي الأغاني ١٠ : ٤٤ ونقد الشمر إلى ممقرِّر البارق ، وفي محــــــاضرات الأدباء إلى أبي تمام،وفي جمهرة اللفــــة ١ : ٩٦ إلى أوس بن حجر برواية ( السَّى" ) بدل ( الدو ) . أما عجز بيت سلامة فإنه لم يخل أيضاً من التصحيف والتحريف،فني يا ، ش : ﴿ مُنْحَرَّتُ قَ ﴾ . وفي ك : د . . مُنْحَفَّق ، . وفي المعاني الكبير :

شَبَّةَ البيضَ على رؤوسهم ببيضِ النعامِ في المليساسِه (۱) وصَغاثه. الميضَ عليهم حافَتَيهمِ بصادقِ

مِنَ الطُّمْنِ، حتَّى أَرْمَعُوا بِتَفَرَ فَي (٢)

المجة و صادق »: صُلْبُ ، والصُدُق : الصُّلْبُ مِن كُل شيء . | الصُّلْبُ مِن كُل شيء . | و أرموا بتفرق » أي : عرموا .

وانظر ماذكرناه في تحقيق رقم ١٦ من ذيل الديوان ورقم ٢١ أيضاً. و « النهي » بكسر النون وفتحها : الموضع له حاجز ينهى الماء أن يفيض . وقيل ؛ هو الفدير . و « القذاف » : موضع في ديار بني سمد بن زيد مناة . و « مخفق » : رمل في أسفل الدهناء من ديار بني سمد .

- (١) الامليساس من قولك : املاس ً الثبي ً المليساساً .
- (٧) ط : « جانبيهم » بدل « حافتيهم » ، و « بالتفرق » بدل « بتفرق » .

## ٧٧ ـ كَأَنَّ مُناخًا مِن قُيون ٍ ، ومَنزِلاً بحيثُ التَّقَينَا من أَكُف ٍ ،وأَسؤق ِ (١)

شَبَّهُ الأكُنُفُ والأَسؤقَ (٢) الستي قُطِمتُ بِمُناخِ قُيُونَ تَعمل(٣) السيوفُ . كأنه أراد قطع الحديد ومتاعبهم .

### ١٨ - كأنَّهُمُ كَانُوا ظِباءً بِصَفَصَفٍ

أَفَاءَتْ عَلَيْهِم غَبِيةٌ ، ذاتُ مُصدَقِ

« الصَفَّصَفُ » : مااستوى من الأرض ولا رمل فيه .

ر أفاءت ، رَجِعَت .

<sup>(</sup>١) اللسان والتاج: « قنون » . ط: «من لنان» ولعله يربد: من بنان .
يا ، ط واللسان والمعاني الكبير : «وأسوق» . وقال في التاج نقلاً عن
الصاغاني : همزت الواو لتحمل الضمة ، وأنشد ابن برتي لسلامة
ابن جندل . .

<sup>(</sup>٣)غ ، يا : والأسوق .

<sup>(</sup>٣) ش: يعملون . وفي حاشيتها : تعمل . ومناخ القيون : هو موضع عملهم . استعمله على الحجاز لأن المناخ هو في الأصل مبرك الإبل . والقيون: مفردها القين وهو الحداد .

<sup>(</sup>٤) ط: « ظهر ، بدل « ظهاء ، . ك: « غيبة ، . وهو تصحيف .

و ﴿ غَبُيْهُ ۗ ﴾ ؛ د**افعة** (١) من مطر .

« مَصِدَق » : شِدَّة (۲) .

٧٢ يقول : كأنهم أصابتهم دافعة(١) من مطر فَرَ قَتَنهُم (٣) . |

١٩ \_ كَأَنَّ اخْتِلاءَ الْمُشْرَفِيِّ رُؤُوسَهُمْ

هُ وَيُ جَنُونِ الْمِيدِيسِ مُنْحَرَق (١)

« الاختلاء » : الانتساف (°) والقَـطَاعُ .

يقول : تكون الرؤوس لسيوفهم (٦) بمنزلة الخلَّمي . والخلَّمي : الحشيش .

<sup>(</sup>١) ش : دَفعة .

<sup>(</sup>٣) انفردت غ بهذه العبارة .

<sup>(</sup>٣) غ : قد قدتهم . يا : فدقتهم ، وفي حاشيتها بقلم مغربي : فرقتهم صح .

<sup>(</sup>٤) في ط كلة (دوي) فوق « هوي » . ك : « في بئيس » تصحيف.
و « المشرفي » : السيف المنسوب إلى المشارف وهي قرى من أرض
العرب ، وانظر في معنى هـذه الكلمة شرح البيت ١٧ من القصيدة
الأولى و « هوي جنوب » أي : سقوط رياح الجنوب . و « يبيس » :
مايس من المشب والبقول . يقول : كانت السيوف تحصد رؤوسهم ،
كما تلتهم الرياح الصاخبه الهشم المنحر "ق .

<sup>(</sup>٥) الانتساف : هو الاقتلاع والتفريق .

٦١) يا : تكون السيوف لرؤوسهم . ش : تكون رؤوسهم للسيوف .

#### ٢٠ ـ لَـدُنْ غُدوةً ،حَتَّى أَتَى اللَّيلُ دونَهُمْ

#### ولم ينج إلا كل حرداء خيفق (١)

وخيفيَن ، : سريعة (٢) . وخيفي : فيسْمَل من الخيفي .
 والخيفي : شيد أن ضرب الطائر بجناحيه (٢) . يقال: خَفَق وأخفي ،
 وخيفي فؤاد الرجل يتخفيق ، وخيفقته السوط خفقات .
 وأخفقت السَّريّة : إذا خابت .

#### ٢١ ـ و مُستُوعِبٍ في الجَري فِيضلَ عِنانِهِ كَمَرَ الغَرَالِ الشّادِنِ المُتَطلّقِ<sup>(1)</sup>

(١) « جرداء » : فرس خفيفة الشمر . يقول : لقد أنقذهم الليل بظلامه ، فلم ينج من الموت أو الأسر إلا من كان يمتطى فرساً سريعة .

<sup>(</sup>٣) اللسان : « فرس خيفق : سريعة جداً » . وفي الخيل لأبي عبيدة ص ١٣٤ : الخيفق : كل طويلة القوائم فيها إخطاف . قال سلامة ابن جندل ...

٣) يا ، ش : بجناحه .

<sup>(</sup>٤) ط: «ومستوعب في الركض». أ: « فضل عنائكم ». وهذه رواية فاسيدة. وقد سقطت « الغزال » من يا . ش ، ط: «عر كمر" الشادن المتطلق ». ومثلها في اللسان مع رواية : «الآبز» بدل « الشادن » فعصل فيها وهم النساخ الحرفين الأول والثاني من العجز ، وألحقها بالصيدر، ففسد بذلك المعت .

ه مُستَوعب ، يَستوفي جَرينه عِنانَه (۱) . / و النَّتَطَلَّق (۱) : السريم .

وړوی : د ومستوعب ٍ فضل الحِزامين ِ سابح ٍ ه<sup>(۴)</sup> .

و , الشادِنْ ، : الذي قد قُويَ .

٢٢ ـ فألقنو النا أرسان كُل نجيبة

وسَابِغَةً ، كَأَنَّهَا مَتَنُ خِرِيْقِ (''

ويروى : ﴿ أُرْسَانَ كُنُلٌّ طَيْمِرٌّ ۚ ۚ ۚ ﴿ ( \* ) .

و ﴿ الخِيرِ نِينَ ﴾ : وَلَكُ الْأُرْنِ ِ .

د فألقوا لنا ، أي : خَلَتُوا لنا .

« سابغة ° ، : درع [ واسمة ](٢) ، والدرع تُشبُّه م بمتونِّ

<sup>(</sup>۱) يا : مستوعب : مستوفي جريئه عنانه . ش : مستوعب : مستوف ِ جريئه عنانه . وفيها كلسمة صح فوق مستوف . غ : مستوعب : يستوفي حرينه عنانه .

 <sup>(</sup>٣) اللسان: تطلق الظبي: استن في عدو. فمضى ومر لايلوي على شيء .

<sup>(</sup>٣) یا ، ش ؛ سابغ . وهو تصحیف .

<sup>(</sup>٤) المعاني الكبير: كأنها مس .

<sup>(</sup>ه) الطَّمْرِءُ : الفرس المستفرَّة للوثب والعدو ، وقيل : الطويلة القوائم الخفيفة .

<sup>(</sup>٦) مايين معقوفين تتمه من الصحاح .

#### الحرانق في لينها وملاستها ، قال الراجز (١) : ب لَيْنَة ِ النَسُّ كُمَسُّ الخيرُ نِنَ ِ(٢)

(١) هو رؤبة بن العجاج ، واسمه عبد الله ، من فول الرجاز ، أدرك الأمويين والساسيين، وكان علماء اللغة يأخذون عنه ويحتجون به . والبيت الذي رواه له الشارح من مشطور الرجز . وهو في وصف المرأة الفتية ، خلافاً لما يوحيه سياق النص من أنه وصف للدرع اللينة . وهو البيت الرابع من مقطوعة تنسب إليه :

إذا المجوز عَنْسِبَت فَطَلَاق ولا تَمَلُق ولا تَرَّضُاها ولا تَمَلُق واعميد لأخرىذات دَل مُونِق ليَّنْهَ النَّسُ كُس الخرونيق ليَّنْهَ النَّسُ كُس الخرونيق إذا مَنْسَت فيه السياط الشق الشق

والقطوعة مطلقة الروي إلا في مجموع ٣: ١٧٩، حيث قيده المحقق بالسكون، ليتخلص من الاقواء في البيت الأخير . انظر خزانة الأدب ٣ : ٣٥٥ وشرح المفسل ١٠ : ١٠٦ وشواهد العيني ١ : ٢٣٦ واللسان والتاج ( خرنق ) و ( مشق ) و ( رضى ) والإنصاف ص ١٠ والمنصف ٢ : ١١٥ و ٢ : ٧٨ والحصائص ١ : ٣٠٧ والضرائر ص ١٧٤ وبلوغ الأرب في فن الأدب ص ٣٣٤ وشواهد التوضيح ص ٢٠ وسر صناعة الإعراب ١ : ٨٩ والدر اللوامع ص ٢٨.

(٢) غ ، س : لينة ' .

#### ٢٣ ـ مُداخَلة ، من نسبج داود ، سَكُمُها

## كَحَبِ الْجَنَى، مِن أَبِلَم مُتَفَلِّق (١)

و سكتُها ، : مسارها .

و و الحنتي ، : شجر (٢) .

٥٢٠ ﴿ أَبِلَم (٣) ﴾ : نَبْتُ ، واحدها أَبِلَمة (٤) . وأما قـــولهم :

(۱) ك : « داؤود » . وقد نص صاحب القاموس على أنه لايهمز . أ : « سكتُها \* كُنْب .. » . أما « أبلم » فقد ضبطت في غ ، يا بكسر أولها فقط ، وفي ك بضم أولها وثالثها . غير أن المعاجم تجمع على فتحها إذا كانت « أبلم » بهذا المعنى . وقد روي عجز هذا البيت في نقد الشمر وط :

#### كَمْنَكُبِ ضَاحٍ مِنْ عَمَايَةً مُشرِق

وهي رواية سيذكرها الشارح عن الأصمي ، كما أننا نجــــدها في البيت ٤٠ من هذه القصيدة . و و مداخلة ، أي: يدخل زردها بعضه في بعض . و و من نسج داود ، قال في العمدة ١٧٩:٢: الدروع تنسب إلى داود .. يريدون بذلك القدم وجودة الصنعة .

- (٧) كذا والصواب أن ( الجني ) : مايجني من الشجر وغيره ، لاشجر معين . وقال ابن قتية : شبه مساميرها بحب الأبلم .
- (٣) قال في اللسان : الا بلم ، بالفتح: بقلة تخرج لما قرون كالباقياتي
   وليس لما أرومة ، ولها وريقة منتشرة الأطراف كأنها ورق الجزر
  - (ع)غ: إبلمة.

« المالُ بيني وبينك شــَقُ (١) الالْمِلْمَة ِ ، فهو الخُنُوصة ُ .

وروى الأصميعي : ﴿ سَكُمْهَا \* كَمْنَكُبِ ضَاحٍ مِن عَمَاية َ مُشْرِق (٢) ﴾ قال : ﴿ السَّلَكُ ﴾ : إدخالُ المسامير (٣) في خُروق الدروع . يثقال : أحكم سَكُمُها أي : سَمَر َهَا ، فيقول : تَبر ْقُ كَمْ يَبَرِقُ مَنْكُب ْ مِنْ عَمَاية ً . وعَهاية ُ : جَبَلُ (٤) .

<sup>(</sup>١) ضبطت في غ ، يا بفتح أولها ، وهي بكسره في كل من اللسان والتاج ومقاييس اللغة والقاموس والصحاح ومجمع الأمثال . أما في أساس البلاغة فقد رويت بفتحه وكسره . والعبارة هذه كلها مثل يضرب في المساواة والمشاركة في الأمر ، أورده الميداني في مجمع الأمثال ٢ : ٢٧٦ وقال : « الأبلمة ؛ قال أبو زياد : هي بقلة تخرج لها قرون كالباقلي .فإذا شققتها طولاً انشقت نصفين سواء من أولها لها ترون كالباقلي .فإذا شققتها طولاً انشقت نصفين سواء من أولها إلى آخرها . وشق : نصب على المصدر .. أي مشقوق بيني وبينك مي وقد خالفه في تفسير الأبلمة كل من اللسان والمعاني الكبير ومقاييس اللغة وأساس البلاغة والصحاح والتاج، حيث فسر فهما جيماً بد : خوص المقل .

<sup>(</sup>٢ وردت هذه الرواية في ط ونقد الشمر ،كما ذكرت سابقاً . وسنرى هذا المجز في البيت ٤٠ من هذه القصيدة . وقد جاء في يا ، ش: وسكها .. ه أقحمت الواو فيها خطأ .

<sup>(</sup>٣) يا ، ش : الممار .

<sup>(</sup>٤) جبل في نجد ببلاد بني كعب، للحريش وحقّ والعجلان وقشير وعقيل.

## ٢٤ ـ فمن يَكُ ذَا ثُوبٍ ثَنلُهُ رَمَاحُناً

و من يَك عُرياناً يُواثل وفيسبق (١)

أي : مَنْ كان ذا سلاح نالتُه رماحُنا ، ومن طَرَحَ إلينا سلاحَهُ وَتَكَثَّسُ (٢) نجا . يقال : • كَمَشَ فَلانُ ذَلاذ لَهُ (٣) ه: إذا ضَمَ ثيابه وعدا . ويقال : رَجُلُ كَمْشُ وكَمَشُ وكَمَشُ : إذا لائت صغيرة الضَّرع ./

٢٠ ـ و مَن يَدَعُوا فِينَا يُعَاشُ بِبِينْسَةً

ومَن لايُغالُوا بِالرَّغالْبِ نُعْتَـقِ (1)

<sup>(</sup>١) ﴿ يُواثِّلُ ﴾ أي : يطلب النجاة مسرعاً .

<sup>(</sup>٧) المعاني الكبير : ﴿ أَكُمْنُ ﴿ . تَكُنُّسُ وَأَكُمْنُ أَي : أُسرع ·

 <sup>(</sup>٣) هـذا مثل يضرب لمن تشمَّر واجتهد في أمره . ذكره الميداني في
 مجمع الأمثال ٢: ١٥٠٠ . وذلاذل القميص هي : أسافله إذا ناس فأخلق .

<sup>(</sup>ع) أ : « يعالج » . يا : « يعاش » . والصواب ما أثبتناه بضم الشين . أما اهاله الجنرم بجواب السرط فضرورة . وأما الكلمة الأخيرة في صدر البيت فقد وردت « ببيئسة ي » في غ . وهي مؤنث ( بيس ) في قراءة أهل المدينة لقوله تصالى في الآية ١٦٥ من سورة الأعراف : هو وأخذ نا الذي ظلموا بعذاب بيئس مج بكسر الباء وتحفيف الياء بغير همز . انظر تفسير الطبري ١٧٠ : ٢٠٠ . وقد فاتت « ييسة » هذه بالتأنيث أسحاب الماجم . وقد رويت هذه الكلمة في يا ، ل ، ط: « بيئسة ، وهي قرية من « ببيسة » حققت الهمزة فيها كما تقتضي لفة =

#### و بيئسة ، : من البؤس .

### ٢٦ - وأُمُّ بُحِيرٍ في تَمَادُسِ بَينِنا

متى تأيّما الأنباء تنخميش، وتعلق (١)

= تمم . ولهذا أثبت في المتن الروايتين معاً . ك : « ببيشة ، تحريف . أ : « بئيسة » . ش : « ببئسيه » . أ : « الرهائن» بدل «الرغائب، التي تعني مايرغب فيه من أموال ومتاع لفداء الأسرى . إلا أن روايتنا أعلى وأدق . ط ، ل : « يُعترَق » بالبناء على المفعول، وبهامشها «ينفق» مع كلة ( صح ) وشرح في حاشية ط فقط : « أي يُقتل كما تقول: نفقت الدابة » . وهذه الرواية « ينفق » نجدها في أ .

يقول: إِنَّ الرئيس الأسير الذي لايفتدونه نميشه في بؤس وشقاء أما الأسير الذي لايفتدونه بالمال الكثير لهوان أمره فإننا نطلق سراحه دون فداء .

(١) بحير هو ابن عبد الله بن سلمة الخير القشيري ، قتله في يوم المراوت قَمَنبُ بن عتاب بن الحارث بن عمرو بن همّام الرياحي . وقيل : قتله كرام ابن نخيلة التميمي الاشتقاق ص ٣٣٧ . ط: « في هنابث » . جمهرة اللغة : « في تفارط بينينا » . وقال هناك : « تفارط بينينا ، وقال هناك : « تفارط بينيا في : اختلافنا وتباعدنا بعضنا من بعض » . وفيها أيضاً : « تحلق » . ط : « نحمش ونلحق » .

و التمارس » : التضارب في الحرب والمقاتلة . وهو يرجع إلى معنى المارسة أي : شدَّة العلاج. التاج .

و تخميش ، وجهها(۱) . و و تخلق ، شمرَها .

۲۷ ـ تَركْنابَحِيراً،حَيثُ أَزحَف جَدْهُ
 ۲۷ ـ وفينا فراس عانياً، غير مُطلَق (۲)

﴿ بَحْيِيرٌ وَفُراسٌ ﴾ : ابنا عبد الله بن سلمة (٣) .
 أي : تركناه عانياً فينا ، يعني (٤) : أسيراً .

۲۸ ـ ولولا سَوادُ اللَّيلِ ، ما آبَ عام ٌ إلى جَعفر سِربالُهُ لَم يُخرَّقُ (°)

<sup>(</sup>١) هذه العبارة والتي تليها انفردت بها غ . وتخمش وجهها بأظافرها حتى يدمى.وكانت النساء يفعلن ذلك في المآتم .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَرْحَفَ جَدَّهُ ۚ ﴾ أي : أعيا حظُه . و ﴿ فَرَاسَ ﴾ هو أخو بحير ابن عبد الله القشيري ، أسره بسطام بن قيس في يوم المــــرّوت . النقائض ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>۳) هو سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيه بن عامر بن صعصمة . النقائض ص ۷۰ . وقد أطلق جرير على بحير وفراس و البحيرين ، على سبيل التغليب في النقائض ص ۷۰ و ٤٨٢، كما أطلق على يوم المروت هذا الاسم و يوم البحيرين ، . النقائض ص ۸۰۲ .

<sup>(</sup>٤) يا ، ش : ( أي ) بدل ( يمني ) .

<sup>(</sup>٥) هذا البيت شاهد نحوي يكثر الاستشهاد به على جواز مجيء الجلة =

و سرباله(١) : قسمه .

وقوله : ﴿ آك ﴾ أي : رَجَعَ .

٢٩ ـ بضَر بِ، تَظَلُ الطَّيُّرُفيه جَوا نحاً

وطَعن كَأْفُواهِ الْمَزَادِ الْمُفَتَّقِ (٢)

الاسمية الحالية دون أن تسبقها واو الحال . المقاصد النحوية وتهذيب الايضاح وفرائد القلائد ومجاز القرآن والمصباح في علم المعاني واللسان ( جنن ) وشرح أبيات الضوء ومنهج السالك وشرح الألفية لابن الناظم وتنوير الحالك و أ : « جنان الليل » . ورواية في المقاصد التحوية وفرائد القلائد : « جنون الليل » . وكلتاها بمنى : شدة ظلمة الليل وادلهامه . وفيها أيضاً رواية عن أبي علي الفارسي في الإغفال : « .. ما آل جعفر \* إلى عامر .. » . مسالك الأبصار : « سرباً له » وهو خطأ محض . وفيه أيضاً وفي المصباح في علم المعاني ومجاز القرآن وتهذيب الإيضاح ومنهج السالك وشرح ابن الناظم وشرح أبيات الضوء وفرائد القلائد والقاصد النحوية : « لم يُمزَق » .

- (١) لقد استمار الشاعر القميص للدلالة على عامر نفسه . يقول : لولا ظلام الليل لقتل عامر ولم يرجع . وقد وهم أدي شير حين زعم في الألفاظ الفارسية ص ٨٨ أن السربال معرب « شروال » والحق أن المعرب هو سروال أو سراويل وليس السربال .
- (٢) با ، ش : ﴿ يَظُلُّ الطِّيرِ ﴾ . ط : ﴿ المزاد المَحْرَقَ ﴾ مجمع البلاغة : =

وَ جُنُوانِحٌ ﴾ : دوان (١) من الأرض ِ .

مَدَحَ فيها عَمراً وحَنْظَلة (٢)، ولكن قُلْبَتْها بنو سَمد لها .

٣٠ فعز تُنا لَيسَت بشعب بحراً ق

ولكنَّها بَحر بصحراء فيهنق (٣)

#### = , طمناً كأفواه المزاد المخرق , .

و ﴿ المزاد ﴾ : المزادة وهي : وعاء الماء إذا كان من أديمين يضم أحدهما إلى الآخر . فقه اللغة ص ٣٨٤ . ولزامل بن مصاد القيني بيت في المؤتلف والمختلف ص ١٨٩ والدر الفريد ومجموعـــة المعاني ص ٤٠ واللسان ( سكن ) وسمط اللآلي ص ٩٩٥ هو :

بضرب يزيلُ الهمام عن سكناتيه وطعن كأفواه المزاد المخرَّق وقد اشترك في عجزه مع سلامة بن جندل ، وفي صدره مسع أبي الطمحان وطفيل والنابغة والقطاعي والحارث بن صخر وعبيد الله بن الحر وعبد الله بن رواحة . انظر الملاحن ص ٥٣ وسمط اللآلي ص ٩٥ واللسان والتاج ( سكن ) و ( عصفر ) و ( شهق ) .

- (١) يريد الشاعر أن الجوارح تهافتت على الصرعى . يقال : جنح الطائر إذا كسر من جناحيه وأقبل كالواقع اللاجي ً إلى موضع .
  - (٣) يريد الشارح عمرو بن تميم وحنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم .
- (٣) ل : ﴿ فَمَرْ تَنَا لِيسَتَ بِمَرْ بَجِرَةً ﴾ . وهي فاسدة . و ﴿ الحَرَةَ ﴾ : الأرض ذات الحجارة النخرة السود ،كأنها أحرقت بالنار فلا يثبت فيها الماء كثيراً .

- ر الشُّعْبُ ، : الطريقُ في الجَبَلِ (١) .
  - « فَيُهْتَقُ ، : واسعة . .

## ٣١ يُقَمِّصُ بِالبُوصِيِّ فيه غَوارِبُ مَا مَاهِمُ اللَّهِ يَعَرُقِ (٢) مَتَى ما يَخُطُها ما هِمُ اللَّهِ يَعَرُقِ (٢)

د يُقَمِّصُ ، : يُنَزِّي ، يَر فَعُهَا ويتَخفضُها .

و «البُوصِيُّ : الزورقُ ، وهو بالفارسية (بنُوزِي، فمُرَّبُ ٣٠).

- و ﴿ غُوارِبُهُ ﴾ : أعاليه وأمواجُهُ .
  - « ماهر<sup>ه</sup> » : سابح<sup>ه(٤)</sup> .
  - و ( اللُّجُ ، : جَمعُ لُحِهُ (٥) .

- (٢) ط: ( يقمّص بالبوصيّ منه . . . \* متى مايخصـه . . . . . وفي غ تحت ( متى ، بخط آخر : (قال المحقّقون من أهل الصناعة الخطية : إذا جاءت ( ما ) بعد (متى ) فالأجود أن تكتب (متى ) بالألف ، .
- (٣) انظر المرب ص ٤ و ٥٥ والألفاظ الفارسية ص ٣١ وشفاء الغليل ص ٣٦ واللسان والصحاح والقاموس ( بوس ) .
- (٤) قال في اللسان : الماهر : الحاذق بكل عمل ، وأكثر مايوصف به السابح الحيد .
  - (٥) انفردت غ بشرح البيت ٣١ .

<sup>(</sup>١) انفردت غ بما أثبت من شرح البيت. والذي أرجحه أن الشّعب معناه هاهنا : مسيل الماء ، وذلك ليكون في معناه مقابلاً للبحر في عجز البيت .

#### ٣٧ و منجد منمد كان فوق عكاية

سَبِقْنَا بِهِ إِذْ يَرَ تَقُونَ ، و نَر تَقِيْ

و الهيد ، : كثرة الشُّرف (٢) .

٧٧ب ﴿ الْمُلَايَةِ ۗ ﴾ : المُرتَفيعُ من الْأَرْض . |

٣٠ إذا الهُندُوانيَّاتُ كُنَّ عُصيَّنا

بها نَتَآيًا كُلَّ شَأْنٍ ومُفْرِقٍ (\*)

(١) سقط الحار والمحرور ( به ) من ك حيث روي أيضاً : (ويرتقي) .

معد ، : هو جد عرب الثمال من ربيعة ومضر . يريد أن بني تميم سبقوا القبائل المدنانية في مضار الشرف ، فنهضوا بمجد معسد ورفعوا شأنه .

(٧) هذه العبارة والتي تليها انفرت بهما غ .

(٣) ش : ( الهيند وانيات » . أما و عصينا ، فقد د ضريطت في غ بكسر المين وضمها وفوقها كلة و معاً » . يا ، ش ، ك : ( نتأيتًا » . ك : ( كل » وهرو خطأ محض . يا : ( كل راس » . ك : و مفر ق » .

و « الهندوانيات » : مفردها الهندواني وهو السيف النسوب إلى الهند ، على غير قياس . و «مفرق» : موضع افتراق الشعر من الرأس .

- ﴿ الشَّأَنْ ﴿ ﴿ شَعْبُ (١) الرأسِ .
  - ﴿ نَتَايًا ﴾ : نَتَعَمُّد ُ ونَقَصِد ً .

## ٣٤ ـ نُجَلِّي مصاعاً بالسُّيوفِ وُجوهـَنا

إذا اعتَفَرَت أقدامُنا عِندَ مأز ق (٢)

- ر اعتفرت ، : اعبر ت .
- و ﴿ مَأْزِقٌ ۚ ﴾ : مَـضيقٌ .
- و ( البصاع ) : المجالدة بالسيوف(٣) .

#### ٣٥ ـ فَخَر نُهُ عَلَيْنَا أَنْ قَتَلْتُم فُوارساً

وقول فراس هاج فعلي ومنطقيي (١) ١٢٨

<sup>(</sup>١) غ ، يا : شُعَب . والشأن هو الشعب واحد الشُعب التي تَجمع بين قائل الرأس .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ يُتَخَلِّي مِصَاعُ بِالسِيوفِ طَرِيقَنَا \* إِذَا مَا التَّقَتُ أَقَدَامِنَا ﴾ . ك: ﴿ مُصَاعًا ﴾ . وفها أيضاً : ﴿ إِذَا اعتقرت ﴾ .

يريد الشاعر: أن وجوههم تشرق في المجالدة بالسيوف وإن تعفرت أقدامهم بالنبار .

<sup>(</sup>٣) انفردت غ بشرح البيت ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ط: ﴿ فِرتم علينا ، . ك: ﴿ إِنْ قَتِلْمَ ، . ط: ﴿ أَنْ طَرِدْتُم ، .

٣٦ عَجِلتُم عَلَيْنَا حِجْتَيَنِ عَلَيْكُمُ وَيُطَلِقِ (١) وما يَشَأَ الرَّحْنُ يَعَقِدُ ويُطَلِقِ (١)

« حيجُتَين (٢) » : سَنَتَين كانتا عليهم .

٣٧ ـ هُوَ الكاسِرُ العَظمَ الأمينَ،وما يَشأَ منَ الأَمرِ، يَجمَع بَيْنَهُ، ويُفَر قِ (٣)

ر الأمين ، : القوي<sup>ه(٤)</sup> .

٣٨ ـ هُوَ المُدخِلُ النَّمانَ بيتًا، سَماؤُهُ ٣٨ ـ نُحورُ الفُيولِ،بَعدَ بيتٍ مُسَر دَقِ (٥٠)

<sup>(</sup>١) فوق قوله ( عجلتم » في ط : ( بحلتم » وهـــو لنو . يا ، ش : ( حَجَّين » . ك : ( حَجَّين » بفـــم الحــاء . وكــرها هو الصواب . وفي تفسير الطبري : ( عَجَلْلَتَيْنَا عليكُ » . غ : ( عليـــكم » . وهـــو وهم من الناسخ . يذكرهم بالهزيمــة في يومي مازق والرّوت، ثم يرد ذلك النصر إلى الله الذي يصرف الأمور.

<sup>·</sup> ن عنصتان . ش عنصتان .

<sup>(</sup>٣) أ : ﴿ هُو الْجَابِرِ الْمُظْمِ الْكَسَيْرِ ﴾ وروايتنا أعلى . يا ، ش : والْمُطْمِ الأمينِ ﴾ . ط : «بيننا، بدل ﴿ بينه ﴾ وهو من وهم الناسخ .

<sup>(</sup>٤) انفردت غ بهذه العبارة .

 <sup>(</sup>a) ك : ( المسدخل ، . مجاز القرآن وتفسير الطبري : =

قال أبو عَمرو : كان كيسرى حَبَسَ النمانَ في بيت ٍ فيــه ثلاثة ُ فيُـول (١) .

= « هـ و المُولِخ ، . جمهرة اللغة والمخصص : « بيتاً ظلاله » . غ :

« نحور ً » وهـ و خطأ . شرح قصيدة ابن عبدون : « بحور الفيول ، تصحيف . وفيمن سمي من الشعراء عمراً : « بطون الفيول جوف بيت مسودب » . الحور المين : « نحور فيول » . المخصص :

« صدور فيول » . الحامع لأحكام القرآن وفتح القدير وجهرة اللغة والصحاح واللسان والتاج ومجاز القرآن وتفسير الطبري وأ : «صدور الفيول » .

و هو ، ضمير يمود على و الرحمن ، في البيت ٣٦ ، بيد أن مايذكر . كل من صاحب اللسان والتاج وتأويل مشكل القرآن والقرطين وشرح قصيدة ابن عبدون والحامع لأحكام القرآن والصحاح . . . يوحي أنهم يعيدون الضمير على كسرى أبرويز الذي أمر بقتل النمان. ووسماؤه ، أي : أعلاه أو سقفه ، وكل ماعلاك فأطلك فهو سماء .

(۱) مروج الذهب ۲۹:۳ وفتح القدير ۲۷۲ والمكافأة وحسن العقي ص ۱۲۸ وتأويل مشكل القرآن ص ۲۷۸ والمارف ص ۲۸۶ والتاج ۲: ۳۷۹ وشرح قصيدة ابن عبدون ص ۱۳۰ .. غير أن ابن الأثير ينكر مقتل النمان بأرجل الفيلة ويؤكد في الكامل ۱: ۱۷۳ أنه مات في السجن بالطاعون . ولمل ابن خلدون أخذ عنه في كتاب العبر ۲: ۵۶ .

مُسَـر دَقٌّ ، : له شرادق (١) ، وعليه شرادق .

٣٩ ـ وبَعدَ مَنصاب المُنزن ، كان يَسُوسُهُ

ومالَ مَمَدٍّ ، بَعْدَ مالِ مُحَرِّقٍ (٢)

٤٠ لَهُ فَخَمَةٌ لَا فَراد، تَنْنَى عَدُوَّهُ

كَمَنْكُبِ صَاحٍ ، مِن عَمَايةً مُشرِقٍ (\*)

(۱) يقال: سردق البيت أي: جعل له سرادقاً. والسرادق: الحجرة التي تكون حول الفسطاط وقيل: ماعد فوق صحن الدار. انظر النهاية ٢: ١٦٩. وهو معرب عن الفارسية. إلا أن محقق المرّب أنكر على الحواليتي والراغب نصها على تعريبه، مسدّعياً أنه عربي صحيح لم يزعم أحد تعريبه سواها. انظر شفاء الفليل ص ١٠٥ والتاج ٢: ٣٧٩ والمتوكلي ص ٧ ورسالة التعريب لابن كال.

(٣) سقط هذا البيت من ط ، ل .

- ر غمة " : كتية " ضخمة " .
- و ذَفَرَاءَ » : سَمَهِكَة \* من ربِّح ِ الحديد ِ .
  - و ﴿ ضاح ﴾ : ما بَرَزَ للشمس (١) .

و ﴿ عَمَايَةٌ ۚ ﴾ : / حِبَـلُ (٢) .

يقول: هذه الكتيبة عسنزلة ماستحتى من عَماية الشمس وأشرق (٣).

و تنني عدواً ، : تطرده وتبعده من الخوف . وقد روى الأصمي الشطر الثاني من هذا البيت عجزاً للبيت ٢٣ . لذلك أسقط صاحب منتهى الطلب البيت ٤٠ كله من الأصمية بعد أن أخذ برواية الأصمي في المت ٢٣ .

- (١) وذلك من قولك : ضحى الرجل أي : برز للشمس .
  - (٢) جبل في نجد بلاد بني كعب .
- (٣) وذلك من كثرة السلاح فيها . غ : وأشرف . يا : أشرقت .

#### وقال:

١ - لو كُنتُ أبكي لِلحُمولِ لشاقني
 ١٠ - لو كُنتُ أبكي لِلحُمولِ لشاقني
 ١٠ لليلي ، بأعلى الوادِينِين ، حُمُولُ (١٠)

٢ \_ يُطالِعُنا مِن كُلِّ حِدْج مُحَدَّرٍ
 أوانسُ بيضٌ ، مثلُهنَ قليلُ<sup>(۲)</sup>

- \* ك : وقال سلامة أيضاً . ش : وقال أيضاً . والقصيدة من الطويل . (١) في هذا البت خرم وهو علة يجوز دخولها صدر الطويل . ووالحمول»:
- مَفْرِدِهَا حَمَلَ . وهو هاهنا : الهودج فيه الظمينة . و ﴿ الواديان ﴾ :
- موضع كان فيه يوم بين بني ربيعة من عامر وبني كمب من سعد . انظر البيت الثالث من المقطوعة الثامنة من هذا الديوان .
- ريد : أنه يتاسك أمام الشوق والهوى، فلا تبكيه ظمان الأحبّة كا تبكي غيره من الشعراء .
- (٢) ك: « خـــدج ... \* ... مثلهن » . و « يطــالعنــا » : يطلــع علينا . و « الخدر » : الهودج ذو الخدر أي : المستور بثوب . و « أوانس » : مفردها آنسة وهي : الفتاة الطيّبة النفس التي تحب \* قربك وحديثك .

« الحيدج ، : مركب من مراكب النساء(١) .

## ٣ - يُشَبِّهُ الرَّائِي مَهَا بِعَرِيمة

عليهِن مُنينان الغُصون ظليل (٢)

و الفينان ، : ماتهد ً من أغطان الشيّجر ويقال الجهمة (٣) إذا طالت و ذَهبَت يميناً و شمالاً : حَملة من فينانة ً . وقال اللهمبيي (٤) ولقد تعهد لي فينانة مينانة مثل عناقيد العنب (٥) . ١٠٠

- (١) وهو مثل المحفّة . وقد انفردت غ بهذا الشرح .
- (٢) في غ تحت وئي، بقلم آخر : وصوابه : بي، وهذا لنو . و وصريمة، : موضع قريب من اللوى يقترن بذكر التلباء والبقر الوحشي .
  - (٣) الجمَّة من شعر الرأس: ماسقط على الفنكين.
- (٤) هو المباس بن الفضل بن عتبة بن أبي لحب ، شاعر مشهور بلقب الأخضر وعساجلته للفرزدق . الأغاني ٢:١٥ وسمط اللآلي ٧٠١-٧٠١ والمؤتلف ص ٤١ . وهو في المصادر منسوب إلى أبي لهب عم النبي عليه السلام . غير أن صاحب اللسان في ٢٠ : ٢٨٩ جعله واللهبي، وذلك وهم منه لأن اللهبي منسوب إلى لحب بن أحجن بن كعب ، وهو بطن من الأزد . أنساب قبائل المرب وأنساب السمعاني: لهب . وفي ش : اللهنسي ، بسكون الها، وفتحها .
- (۵) للعباس قصيدتان على هذا الوزن وهذا الروي الأعاني ١٤ : ١٧١ .
   مطلع إحداها :
- شابَ رأسي ولداتي لم نتشيب مد لمو وشباب ولتعب =

# ٤ - عَقَلَتُم نُ الْمُعَانِةُ ، عِندُها

لنا لو تُعَيَّا لَ نَعمةٌ ومَقيلُ (١)

قال : و الهَيجُهانة ، : قيتُمنَة معلى النساء مثلُ الماشطة . قال أبو عمرو : وهو اسم امرأة .

#### = ومطلع الأخرى :

طَرَبَ الشّيخُ ولا حينَ طَرَبُ وَتَصَابِى وَصِبا الشّيخِ عَجَبُ وَلِسَتُ اسْتَطِعِ أَن أَجْزِمَ فِي كُونَ البيتَ مَن هذه أو تلك ، وإن كنت أرجح أنه من القصيدة الأولى . و و الحثلة ، : ما كثف واسود من الشعر .

(۱) ش ، يا : « نتحيّ » وهـ و تصحيف . ك : « تَحيا » .

ك : « نيمه » . و « عقيلته » ، أي : المرأة الكريمة
النفيسة منهن . و « الهيجانة » : اسم امرأة . ولعل الشاعر يشير
بهذا الاسم الرمزي إلى الهيجانة بنت العنبر بن عمرو بن تميم .
وهي ذات قصة مشهورة في الأمثال . الفاخر ص ٣٣٣ وأمثال العرب
ص ٢٨ و وجمع الأمثال ١ : ١٩٢ - ١٩٤ . و « نَعمة » أي : عيش
حسن نضير . و « مقيل » : من القيلولة وهي النوم في الظهيرة .

يقول : خيرهن الهجانة ، وهي متمنّعة أبيّـة . ولو كانت تتقبل تحية الرجال لكان لنا لديها عيش طيب ومقيل .

ه ـ وفِتِيانِ صِدق ، قَد َبْنَيتُ عَلَيْهِمُ خِباءً ، بِمـَوماةِ الفَلاةِ ، يَجُولُ (۱)

٢ - كما حال مُهر في الرّباط ، ينشُوقُه ،
 على الشَّرف الأفضى المَحل ، خُيول (٢٠) - ٣٠

٧ ـ ثلاقت بَنْـ و كعب وأفناه مالك مالك بنْـ و هنو جَلْيل (٣)

(۱) يا ، ك : ﴿ عليهم ، . يا ، ش : ﴿ بناء ، بدل ﴿ خباء › . غ : ﴿ يحول › . و ﴿ خباء › : واحد الأخية من الأبنية . وهو ماكان من وبر أو صوف ، ولا يكون من شعر ، يقوم على عمودين أو ثلاثة ، وما فوق ذلك فهو بيت . و ﴿ موماة الفلاة › : المفازة الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس . و ﴿ يجول › : تهزُّه الرياح فيضطرب .

يقول : إنه أكرم الفرسان في المفازة الواسمة تحت خياء تتلاعب به الرياح .

(۲) غ ، ك : « تسوقه » . يا : « يسوقه » . و « الشرف » : واد من أودية نجد . وقيل: ماء لبني كلاب أو باهلة ممجم مااستمجم ومعجم البلدان وصفة جزيرة العرب ص١٧٧ والمشترك ص٢٧١. و«الأقصى الحل»: البعيد جداً . يقول : يهتز الخباء تحت الرياح كما يضطرب مهر مشدود بالرياط، إذا هيئجته خيول تجري على الشرف البعيد . وانظر الوحشيات من ٢٨٨٠ .

(٣) « بنو كعب » هم بنو كعب بن سعد بن زيد مناة . و ( أفناء =

أي: ذلك الأمر و جليل (١).

# ٨ ـ تَرَى كُلُّ مُشبوحِ النِّرِافَيْنِ ضَيغُم

كَخُبُ به عار شَواهُ ، عَسُولُ (٢)

و مَشبوح ، ؛ مُعَلَّى ض ، كالأسد<sup>(١)</sup> .

ر شُواه ، : قَوَامُّهُ .

٩ \_ أَغَرُ ، من الفِتيانِ ، يَهِتَرُ النَّدَى

كا اهتز عضب بالمين ، صقيل (١٠)

المها

= مالك ، : أحياء مالك الطيّان بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر ابن صمصعة . وأفناؤه من ولديه : عامر وطفيل . و «كصدرالسيف» أي : شديد عصيب . قال في اللسان ٢ : ١١٧ : « يوم كصدر الرمح : ضيق شديد ، وهو مثله .

- (١) انفردت غ بهذا الشرح .
- (٧) و ضيغم ، : أسد ، شبئه به الفارس . و و يخب به عار شواه ،
   أي : يجري به فرس ضامر القوائم . و و عسول ، : من العسكان وهو أن يضطرم الفرس في عدوه فيحفق برأسه ويطرد متنه .
- (۱۲) في اللسان : « مشبوح النواعين:عريضها وطويلها » . وقوله دكالأسد، يفسر به « ضينم » .
  - (٤) له : « ثقيل » ، وهو تحريف .

# ١٠ - كأنَّ المَذَاكِيْ، حِينَ جَدَّ جَميعُنا، رَعيلُ وُعُولٍ، خَلَفَهُنَّ وُعولُ

( المَدَاكِي ) : القُرْتُحُ المَسَانُ<sup>(١)</sup> .

و د رَعيل ، : حِمَاعات .

١١ عليمِن أولادُ المُقاعِسِ قُرَّحاً
 عَناجِيجُ ، في حُورٍ لهن صَهيل (٢)

« المناجيج ، ؛ الطُّوالُ<sup>٣</sup> .

۱۲ \_ كا أنَّ على فُرسا بِها نَصْخَ عَندَم نَجيع ۖ ومِسكُ ۖ بالنَّحورِ يَسيلُ (١٢ بـ سُكُ النَّحورِ يَسيلُ (١٣٠/

(٤) ﴿ نَصْحُ ﴾ : من قولك نضخ عليه الماء نضحًا وهو أكثر من النضع.

<sup>(</sup>١) القُرَّح : مفردها قارح . وهو الفرس الذي انتهت أسنانه . وإغما تنتهي في خمس سنين .

<sup>(</sup>۲) ش: « عناجيسج ) . و « المقساعس » : جد السلامة بن جندل وهو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد , و « قراحاً » : جمع مفرده قارح وهو هنا : الأسد ، استعاره للفارس . و « حوا » : مفردها حوا وهي الفرس بين الدهمة والخضرة . فقه اللغة ص ١٣٧ . وعجز البت وصف للخيل .

<sup>(</sup>٣) انفردت غ بهذا الشرح.

« النجيع » : اللم الطري .

و ﴿ الْمُنْدَمُ ﴾ : دُمُ الْأَحُونِ .

١٣ ـ إِذَا خَرِجَتْ مِن عَمْرةِ الْمُوتِ رَدُّهَا،

إلى المَوتِ، صَعبُ الحافَتينِ،ظَلِيلُ (()

قال : هذا رَجُلُ قد ظُلُلُ بالرماح(٢) .

١٤ ـ فما تَرَكُوا في عامرٍ مِن مُنُوِّهِ

ولا نِسوة ، إِلاَّ لهن عَويل (٣)

٧٣ ( الْمُتَوَّهُ ، : الذي يدعو ويرفع صوته / يقال : نَوَّه فلان باسم فلان : إذا رفع له ذكره مادحاً .

<sup>(</sup>١) يا : « ظليل ، . « صعب الحيافتين ظليــل ، أي : فارس عســير نوال جانبيه في المعركة ، امتــدت حــوله الرماح من كل صــوب حتى ظللته .

<sup>(</sup>٧) انفردت غ بهذا الشرح .

<sup>(</sup>٣) , عامر ، أي : بنو عامر بن صعصمة ومنهم أفساء مالك الذين ورد ذكره في البيت السابع من هذه القصيدة .

١٥ ـ تَركَنْنَ بَحِيرًا والذُّهابُ ، عليها من الطّيرِ غايات ، لهُن ً حُجُولُ (١)

ر بحيراً والذهابَ ، : رحلان <sup>(٢)</sup> .

(۱) ك: ( والذهاب ) . و ( بحير ) هو بحير بن عبد الله بن سلمة الحسير ، كان رئيساً وشماع أقتله قسنب بن عتماب الرياحي في يوم المراوت . انظر المؤتلف والمختلف ص ٧٦. وقد ضبط هناك خطأ بضم الباء وفتح الحاء . وانظر ماذكرناه في تعليقنا على البيتين ٢٦ و ٧٧ من القصيدة الثالثسة في الديوان . و ( غايات ) مفردها غاية . وهي هنا الجماعة من العلير المرفرفة . التاج . و ( حجول ) مفردها حجل وهو البياض .

<sup>(</sup>٢) انفردت غ بهذا الشرح .

#### وقدال:

ش: وقال أيضاً. والمقطوعة من الطويل. وقد حملها هيو ار مقطوعتين: الأولى تضم البتين ١ و ٢ ، والثانية تضم الأبيات ٣ و ٤ و ه لأن حركة الروي تختلف في الأولى عنها في الثانية ، على الرغم من أن الأصول المخطوطة ترومها مقطوعة واحدة . أضف إلى ذلك أن ان قتية قد أورد في المعانى الكبير البيتين الأول والخامس مماً . وقد فات هيوار أنَّ الإقواء عيب وقع فيه أكثر الفحول من الشعراء . وإذا كان الإقواء في بيتين متتاليين أو أكثر غريبًا فإنسا لا نمدم له غاذج . ولنرجع على سبيل المثال إلى مقطوعة حائية لائن الدمينة في دوانه ص٣٥ وأخرى رائية لزياد بن الأبرس في المؤتلف س ٦٤-٦٤وثالثة لاميّة في النقائض ص٤٥-٧٥. وانظر أيضاً مجالس ثعلب ص٦٧- ٥٧ والسيرة ٢: ١ ٢٩ ٢- ٢٩٠. أما لويس شيخو فقد حمل الأبيات كلها مقطوعة واحدة حين نشر الديوان في مجلة الشرق ١٣ :١٨٩ . إلا أنه عندمًا أعاد نشر. في طبعة بيروت ـ وكانت طبعة باريس قد صدرت من قبل ـ تأثر بفمل هيوار ، وجعل هذه الأبيات مقطوعتين على غرار مانجـده في طعة باريس . وقد احتج لذلك باختلاف حركة الروي (طبعة بيروت ص١٤) على الرغم من أنَّ سياق الأبيات والمنى لايقر ُ ذلك الصنيع .

# 

يقـول : أنا لا أختــل (٢) ولا أمسح ، كما تُمسَح الله البّه ويُدنى لله الحشيش لتُغرَّ ، وهذا مَثَلُ . يقول : إني لا أُخدَعُ ولا أُخدَعُ ، و(٣) لكنتي أُجاهر إذا أردتُ أمراً .

٢ ـ وأمثًا معاذيرُ الصّديقِ فا نّني
 سأ بُلغُها، إنْ كنتَ لستَ بفاصح (١)

<sup>(</sup>١) في البيت خرم وهـو عـلة يجـوز أن تدخـل صـدر الطـويـل . الهـاني الحـير ص ١١٤٠ : و منتّة » . وفي المـاني الكبير أيضاً ص ١٨٤٤ : و نيتّة » . و و والخلي » : مصدر من قواك : خليت الفرس إذا حززت له الخلي وقد منه إليه لتطمه . وقد استعمل هنا بمني تقديم الخلي من أنف الدابة للتغرير بها . و د مئنّة » : من الإضداد ، تعني : الضعف أو القوة . وهي هاهنا بمني الضعف . وفي المعاني الكبير ص ١٨٥ : و الخالي : الذي يلتي الخلي ، والماسح الذي يستح الضرع » .

<sup>(</sup>٧) ختل فلان فلاناً وخاتله : قال ابن الأنباري في الزاهر ورقة ١٣٩ أ عن الأصمي : المخاتلة : المشي للصيد قليلاً قليلاً في خفية لئلا يسمع حساً . ثم جعلت المخاتلة مثلاً لكل شيء ورسي به وستر صاحبه ...

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من غ .

<sup>(</sup>١) يا: سأبليفها إن كنت م

يقول: إن كنت أنت لاتُفصيح بها فإني أفصيح بها .

٣ ـ وذِي مئر قر من الصّديق اجتنبتُهُ
 و آخر قد جاملتُهُ، و هنو كاشيح (١)

سهم و المشرة »: المداوة ، وجمها مشرف(٢) . /

٤ ـ تَحَمَّلْتُهُ عَمداً، لأَفضِلَ، بَعدَما
 بَدَت أَبَن في ساقه وقوادِح (٢)

ر الاُبَنِّ » : العُقَدُ ، الواحدةُ : أَبْنَـة مُرْكَ .

و وفاصحه: اسم فاعل صاغه من الثلاثي بمنى مُفصِح من قولك: أفصح عنه إذا أفصح عنه إذا بين ولم يجمجم ، أو من قولك: أفصح عنه إذا بينه وكشفه. وهذه الصيغة التي استعملها الشاعر لم تذكرها الماجم ولم تشر إلى مصدرها أو صياغتها.

<sup>(</sup>١) ش : ﴿ قَدْ جَانَبُتُهُ ﴾ . يا : ﴿ وَآخَرُ قَدْ جَانَبُتُهُ

<sup>(</sup>٣) انفردت غ بهذا الشرح .

<sup>(</sup>٣) ك : « وقوادح ِ » . « لأفضيل » : من قولك : أفضلتُ عليـــه في الحسب أو غيره ، أي : صرت أفضلَ منه . و « قـــوادح » مفردها قادحة. وهي : الدودة التي تأكل السن والشجر . استمارها هنا للميوب .

<sup>(</sup>٤) استعارها الشاعر للحقد والمداوة .

يقول : تَحمُّلتُه وقد رأيتُ في ساقه السِ ٢٠٠ .

# ه - ومُهتَزَع طلاً ولُؤم خَلِيقة صَالَاً كَف لَواقيح (١٥)

- « لواقحُ » : رفعت (٣) الأكفُ أيديُّها إلى القتال .
  - ﴿ مُهْتَنَ عُ ﴾ : مُسرعٌ .
- و « الصَّقع ع : الضرب على الثيء اليابس وغير اليابس .

يقول: أما الرجل الذي سارع إلى الشر"واللؤم فقد جابهته بالبطش.

(٣) قال في المعاني الكبير: و اللواقح: المرتفعة ، وإذا رفع [ المسرء] يده بالضرب فيده لاقحة ، وأصل هذا أن الناقية إذا حملت شالت بذنها ، ولعل في عبارة الشارح: و رفعت الأكف أيديها ، قلباً لأن أصل العبارة رفعت الأيدي أكفتها .

<sup>(</sup>١) غ: العيب .

<sup>(</sup>۲) المعاني الكبير ص ۱۱٤٠ : « ومستهرع خالاً ». وفيه أيضاً ص ۸۷٤ ورواية أخرى فيه ص ۱۱٤٠ : « ومستهزع خالاً » .

<sup>«</sup> مهتزع ، ومستهرع ومستهزع ، كلها بمعنى : مسرع . وهي مفعول ، و صقعت ، وقال في المعاني الكبير : «وهو الذي يسرع في اللهوم» . والصواب : اللؤم ، و « حالاً » تعني ها هنا : الحأة ، أي : الطين الأسود المنتن ، استعاره لفساد النفس . وقد فسر ابن قتيبة الحال بمعنى : الكبر .

#### وقال:

۳۳۰

١ \_ تَقُولُ ابْنَتِي: إِنَّ انطلاقَكَ واحِدًا،

إلى الرَّوع ، يَوماً تاركي لا أَباليا(١)

٢ \_ دَعيِنا مِنَ الإِشفاقِ ، أُو قَدِّمي لَنا

مِنَ الْحَدَثَانِ وَالْمُنيَّةِ رَاقِياً (٢)

إسو

<sup>\*</sup> ك : وقال سلامة . ش ؛ وقال أيضاً . والمقطوعة من الطويل .

<sup>(</sup>١) المقاصد النحوية ٣ : ١٦٧ : ﴿ وَيُرُوِّى : لَا أَبَّالِيا ﴾ . ذيل الأمالي

وخزانة الأدب: . . لما رأت طولَ رحلتي \* صِفارُكُ هذا ، .

و الروع ، : الحرب . و و لا أباليا ، أي : يتيمة فقدت أباها. والبيت شاهد نحوي يكثر الاستشهاد به على مجيء الحال من الضمير المضاف إلى المصدر .

 <sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء وعيون الأخبار: « فريني من الإشفاق » . ش والشعر والشعر والشعراء وعيون الأخبار والحاسة الصغرى : واقيا .

٣ ـ ستتلف نَسِي، أو سأجمع هَجمة
 ترى ساقييها بألمان التَّراقيا(١)

<sup>(</sup>۱) وهجمة ، : جماعة الأبل مايين الثلاثين والأربعين إلى المسائة . و و و التراقي ، : مفردها الترقوة. وهي هاهنا أعالي الصدر حيث يترقتى النفس . و و يألمان التراقيا ، أي : تألم تراقيها من شدة التعب حين يسقيان الهجمة .

# وفال سلامة بن جندل:

<sup>\*</sup> ك: وقال سلامة . ش: وقال سلامة بن جندل أيضاً . والأبيات من الطويل .

<sup>(</sup>١) يا: الأبيات . غ: الأبيات .

<sup>(</sup>۲) هو صمصمة بن محمود بن عمرو بن مرثد بن سمــد بن مالك بن ضبيعة ابن قيس بن ثملبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل .

<sup>(</sup>٣) في الحيوان ٣ : ٧٠ : محمود بن بشر بن عمرو .

<sup>(</sup>٤) وهو من الشمراء الفرسان.انظر الشمر والشمراءص٢٣٩ والخزانة ٢:٥٥.

<sup>(</sup>ه) في أسر أحمر بن جندل لبس لابد من إزالته . فني البيان والتبيين والحيوان وأصول ديوان سلامة أن صمصمة بن محمود هـو الذي أسر أحمر بن جندل ثم أطلقه . غير أن ابن قتيبة ذكر في الشعر والشعراء، وأخذ عنه صاحب الخزانة ، أن عمرو بن كلثوم أعار على حي من بني سعد بن زيد مناة فأصاب منهم وكان فيمن أصاب أحمر بن جندل.

= وقيل: ( أغار عمرو بن كالثوم التغلبي على بني تميم بثم مرزَّ من غزوم ذلك على حيّ من بني قيس بن ثعلبة ، فملأ يديه منهم وأصاب أسارى وسبايا . وكان فيمن أصاب أحمد ( والصواب : أحمر ) بن جندل السمدي ، . الأغاني به : ١٧٦ وديوان عمرو ص ٣ .

وقد جاءت عبارة: وفملاً يديه منهم، عامضة الدلالة ، توهم القارئ أن أحمر بن جندل أسره عمرو من بني قيس بن ثملسة ، وإن كانت لا تمنع أسره من بني تميم . ولذلك التبس الأمر على كرنكو في دائرة المعارف الإسلامية الحيلد الثاني عشر ٧: ٥٥ فأخذ المسارة بمناها الفامض، ولفق بينها وبين ماورد في ديوان سلامة ، بحيث جعل هذه المقطوعة مديحاً لعمرو بن كلئه وم عاد كرنكو إلى رواية الديوان إطلاق سراح أحمر بن جندل . ثم عاد كرنكو إلى رواية الديوان يويد أن يفسرها في ضوء ماذهباليه، فأحرجه اسم صعصمة بن محمود، ولم يجد نخرجاً له إلا أن قال : « لمل صعصمة هذا كان من عشيرة عمرو القيسية (كذا) وكانوا ينزلون حلفاء على بني شيبان ، أو لعله كان من أسرة مرثد اليمنية المشهورة ».

ونحن لن نتعرض لجميع الأخطاء العلمية التي الزلق إليها المستشرق المذكور . وحسبنا أن نوضح أن صعصعة بن محمود هو من بني قيس ابن ثعلبة الذين غزاه عمرو بن كلثوم \_ على رواية الأغاني \_ فيارته تلك ، وأن أحمر بن جندل إن كان قد أسره عمرو بن كلثوم حقاً فذلك لايعني أن القطوعة هذه في مدح عمرو . وإنما يعني \_ إذا لم ننس رواية الديوان \_ أن الأحمر قد أسر مرتبن : الأولى كان بطلها صعصعة بن محمود فمدحه سلامة بأبياته وصرح فيها باسمه واسم أبيه ، والثانية أسره فيها عمرو بن كلثوم من بين بني تميم قومه أو من بين بني قيس بن ثعلبة .

### ١ \_ سأَجزيك َ بالقد الذي قد فككته

سا جزيك ما أبليتنا العام ، صعصعا(١)

### ٢ \_ فارِنْ يك محمود أباك فارِنْسا

وَجَدَنَاكَ مَنسُوبًا إِلَىٰ الْخَيرِ ، أَرْوَعَا (٢)

#### (١) البيان والتبيين :

سأجزيكَ بالودِّ الذي كانَ بيننا أصمصع إنِّي سوفَ أجزيكَ صَعصعاً ومثلها في الحيوان مع ضم وأصعصم ، بدل فتحها . ورواية الحيوان للقصة وللبيت الأول توحي أن إطلاق سراح الأحمر كان بعد مديح سلامة له ، خلافاً لما في المصادر الأخرى والأصول

و و القد" ، : السير يُقدَهُ من الجلد ويُقيَّدُ به الأسير ، أراد به القيد الذي فكِّه بإطلاق سراح أخيه الأحمر . و و أبليتنا ، : أحسنت إلينا من قولك : أبلاه الله إذا صنع به صنعاً جميلاً . ووصعصما ، منادى ، أراد صعصمة فرخم .

(۲) قدم الجاحظ البيت الثالث في الحيوان والبيان والتبيين على هذا البيت.
 ورواية الحيوان :

فإن يك محموداً أبوك فإننا وجدناك محمود الحلائق أروعا وفي البيان والتبيين : . . . محموداً أباك فإننا \* وجدناك محمود الحلائق أروعا . . وقد روي المجز في ك كما يلي : . وجدناك منسوباً وإن حلت بيوتك ، وتحته : منسوباً إلى الخير أروعا .

و الأروع ، : الذي يروعك جماله(١) .

٣ \_ سأُ هدِي، وإن كثا بنظيث ، مبدحة

إليك ، وإن حَلَّت بيونك كَلَعلما(٢)

وما

( تثلیث و لملغ ، : مکانان<sup>(۳)</sup> . |

٤ ـ فاوِن شِئْتَ أُهدَيْنَا ثَنَاءً ومدحةً

وإن شِنْتَ عَدَّينا لَكُمْ مِنْةً مُعَا<sup>(1)</sup>

و عَدَّينا ﴾ : صرفناها إليكم .

فقال صمصمة : الميدحة والثناء أحب إلينا<sup>(ه)</sup> .

سأهدي بتثليث إليك هديئة توافيك لو حكثت بيوتك لعلما وتثليث، من ديار بني تميم ، واد بنجد وهو على يومين من جرش، في شرقيها إلى الجنوب وعلى ثلاث مراحـــل ونصف من نجران إلى ناحية الثمال . معجم مااستمجم ص ٣٠٤ \_ ٣٠٥ وصفة الجزيرة ص ٨٤ و و لملع ، : قال أبو نصر : لملع : ماء في البادية وقد وردته .

<sup>(</sup>١) انفردت غ بهذا الشرح .

<sup>(</sup>٢) وفي الحيوان طبعة الحيدية :

<sup>(</sup>٣) انفردت غ بهذا الشرح.

<sup>(</sup>٤) الحيوان والبيان والتبيين و يا : « أهدينا » في العجز بدل « عدينا ». وفي حاشية ش : «أهدينا» وفوقها : « صح رواية » . و « مئة مما »: أراد بها مئة من الابل تكون فدية لأخيه الأسير : أحمر بن جندل . (٥) البيان والتبيين ٣١٩،٣ والحيوان ٣١٠ : الثناء والمدحة أحث إلينا .

# وقال سلامة بن جندل ":

۱ \_ مَنْ مُبلِغٌ عَنَّا كِلابًا وكَعبَهَا و حَيَّ نُميرٍ ، باليَقينِ رَسولُ^(۱)

ورسول<sup>ه</sup> ، ورسول<sup>ه ، و</sup> رسالة <sup>و(۲)</sup> . /

(۱) في صدر هذا البيت خرم ، ويجوز أن تدخيل هذه العلقة صدر الطويل . و «كلاباً وكعبها » : حيّان من ربيعة بن عامر بن صعصة . و «حيّ غير ، أيضاً من بني عامر بن صعصة بن معاوية بن بكر بن هوازن . وهذه الأحياء الثلاثة من قيس عيلان ، كانت بينهم وبين تميم أيام كثيرة منها : يوم رحرحان ويوم شعب جبلة ... و « اليقين ، هاهنا إزالة الشك وتحقيق الأمر ، بريد : بالخبر اليقين . ودرسول ، فيها ضرورة وحقها النصب على المفعولية لمبلغ : مبلغ رسولاً .

<sup>\*</sup> سقطت هذه العبارة من ك . ش : وقال سلامة بن جندل أيضاً . والقطوعة من الطويل .

<sup>(</sup>٢) انفردت غ بهذا الشرح .

ر مازق ، : مكان مينه<sup>(٢)</sup> .

٣ \_ غَداةَ تَرَكُنا مِن رَبِيعةِ عامرٍ دماءً ، أعلَى الوادِيبِينِ ، تَسيلُ ((۲)

<sup>(</sup>۱) د مازق ، : اسم موضع كانت فيه معركة لسعد تميم على بني عامر بن صعصعة سنميّت يوم مازق . وقد زعم القيرواني ومحقق النقائض أن هذا اليوم يسمى أيضاً : يوم السؤبان . انظر العمدة ١٦٦٠٢ والنقائض ص ٣٨٦ ومجلد فهارسها ص ٢٥٨ . قلت : وهو معركة غير مازق كانت بين بني عبس وبني حنظلة . راجع مجمع الأمثال ٤٣٧٠٢ و ٤٤٣ و واللسان والصحاح ( سيب ) .

<sup>(</sup>٢) انفردت ع بهذا الشرح.

<sup>(</sup>٣) يا : « من ربيعة َ » . و « ربيعـة » هم بنـو عامر بن صعصعة الذين كانـت علمـا الدائرة في مـازق . و « الواديان » : اسم الموضع الذي كانت فيه معركة مازق . وانظر البيت الأول من القصيدة الرابعة من هذا الهيوان .

\* وأُسَرَ عَمرو بنُ أَبَيرِ (١) ربيعة بنَ خُويليدِ (٢) ، وقُتيلتُ منهم قتلي كثيرة ، فقال الأحدبُ بنُ أخي ربيعة بن ِ جراد ِ (٢) :

ذاك ، وعَمَّي يوم جَبِسَ مُلْزَقِ لاق فَعَلِمْنا فَوق ظَهْرِ الْأَبْلَقِ فاختَلَفا الطَّمَّنَ وضَربَ الأَسْوقِ مُمَّ عَلاه بمُسام بِخَفَق (1) ثمِّ عَلاه كُلُّ ساعد وميرفق

> وقال في ذلك سلامة من جندل (٥): لمن طَلَل مِثلُ الكِتابِ المُنمَّقِ

> > وقد مترئت.

<sup>\*</sup> سقط هذا النص كله من ك .

<sup>(</sup>١) وهو عمر بن أبير السعدي .

<sup>(</sup>٢) ربيعة بن خويلد من بني كلاب بن عامر بن صمصمة .

<sup>(</sup>٣) كذا في غ . وفي يا ، ش : ربيعة بن جرادة . وكلتاها كما أرجّع خطأ ، صوابه : ربيعة بن خويلد ، وهو الممذكور في السطر الأول من النص وفي رجز الأحدب .

<sup>(</sup>٤) يا ، ش : مُنخفق . ويخفق : سيف عريض .

<sup>(</sup>٥) القصيدة الثالثة من هذا الديوان.

حد ثننا أبو عبدالله محد بن الساس اليزيدي قال : سمت أبا العباس أحمد بن يحي (١) يقول : أتيت عُمارة ومني شعر سلامة ابن جندل . فقال لي : ما معك ؛ فأخبرته ، فقال : لعلك تظن أني لا أحسن إلا شعر جرير ، هات اقرأه . فقرأته (٢) وكان يقرأه مي ، وسألته عن أشياء فيه ، فرأيته يمجيب ويتحسن .

\* \* \*

كتبه علي بن هلال في شهر رمضان من سنة ثمان وأربعائة على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على

<sup>(</sup>١) في ك أسقط الناسخ ( بن يحيى ) وأثبت ( ثملب ).وهذا هو لقب أحمد بن يحيى .

<sup>(</sup>٢) ك : اقرأه علي . فقرأته عليه .

<sup>(</sup>٣) ك : كتبه علي بن محمد حامدا .

<sup>(</sup>٤) غ : لله ومصلياً .

<sup>(</sup>٥) ك : وآله وعترته . وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .



# ذيل الديوان

فہ

الأشعارُ المنسوبةُ إلى سلامةَ مَنَّا لم تُثبته أصول ديوانه المخطوطة

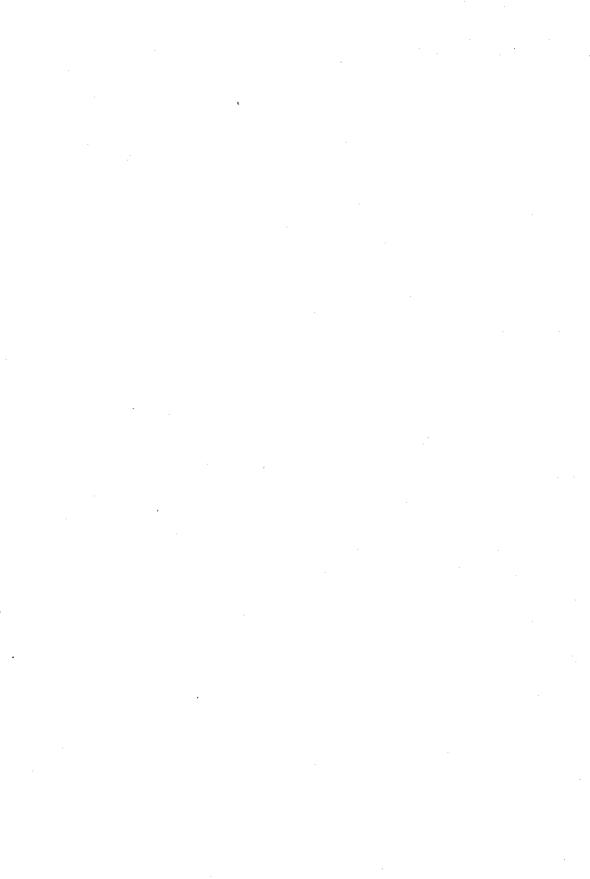

عجز بيت من الطويل ، نُسب خطأ إلى سلامة ، وهو لأعشى باهلة عامر بن الحارث ، يمدح به المنتشر بن وهب الباهلي ، بمد أن أغار على ابن حازم الضبّتي ، واضطره أن يلتي نفسه في وجار ضبع واستاق إبله . الأغاني ١٤: ٤٨ . وصدر البيت هو :

سما لِلبُونِ الجارِيُّ سَمَيدَعُ

وصلة البيت بعده :

فيدى الكُ نفسي إذ تركت ابن حازم أَجبُ السنام بعد ما كان مُصعبًا وقد زعم رودلف جاير في تحقيقه لطبعة الصبح المنير أن هذين البيتين لها صلة بمقطوعة للأعشى الكبير في ديوانه ص ٢٣٦. راجع ذلك في ص ٢٦٦ و ٣٦٠ و ٤٤٥ .

وقد روى الأنساري في ص ٢٢٦ البيت بصدر آخر منسوباً إلى الأعشى ،كما يلي :

وكان لها في أوّل الدهر فارس إذا لم يَسَلُ في أوّل النزو عَقَبّا وهذا الصدر يروى أيضاً لاراعي في المعاني الكبير ص ١٠٢٨:
وكان لها في أوّل الدهر فارس إذا ما رأى قيد المئين يعانقه و «اللبون»: الناقة الملبن أي : التي صارت ذات لبن . وو الجارمي ، هـو ابن حازم الضي ، من بني جارم . و و سميدع ، : سيد كريم جميل الجسم موطأ الأكناف ، وقيل : هو الشجاع . و و عقب ، الرجل : غزا مرة ثم ثنتي من سنته . جمع الأمثال ٢ : ٢٤٥ .



#### ١ ـ و مَن كان َ لاتُعتَد ا أَيَّامُهُ لهُ

فأَيَّامُنَا عَنَّا تُجَلِّي ، وتُعرِبُ (١)

٧ \_ ألا، هُل أَنَّى أَفناءَ خندِفَ كُلُّها

وعَيلانَ ، إِذْ ضَمَّ الْجَيْسَينِ يَتْسَ بَ (٢)

<sup>\*</sup> الأبيات لسلامة بن جندل ، وهي من الطويل ، قالها في يوم جدود ، وهو يوم لبني منقر على الحوفزان الشياني . وقد وهم الميداني فزعم في مجمع الأمثال ٧: ٣٩٥ \_ ١٤٥ أنه كان للحوفزان على بني سمد . انظر النقائض ص ١٤٥ \_ ١٤٩ والأنباري ص ٧٤٠ والمقد الفريد ٢ : ٤٩ \_ ٠٠ والكامل لابن الأثير ١ : ٢٧٧ \_ ٣٣٢ وبلوغ الأرب ٢ : ٧١ \_ ٧٢ .

<sup>(</sup>١) معجم السلدان : و ومن كان لايتسد أيامَهُ له ، . وفيه أيضاً : و فأيّامنا عنّا تحلّ وتغرب ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان : ﴿ ضمّ الحنين بيترب ، وهو تحريف يسبب اقـــواء لاداعي له ويفسد المنى . و ﴿ كلما ، بفتح اللام وكسرها في إحدى نسخ مخطوطات النقائض ، وفوقها كلة : معاً .

و ﴿ أَفَنَاءَ خَنَدَفَ ﴾ الأَفْنَاءَ هي : الفروع والأَغْصَاتِ ، مفردها فنو . وخندف هي : امرأة الياس بن مضر بن نزار ، واسمها ليلي =

# ٣ - جَعَلنا لَهُمْ مابَينَ كُتلةَ رَوحةً إلى حَيثُ أُوفَى صُوَّتَهِ مُشقَّبُ (١)

# ٤ - غَداة تَرَكْنا في الغُبارِ ابن جَحدَرٍ ٥ صريعاً ، وأطراف العوالي تَصبَّب (٢)

= بنت حولان ، نسب ولد الياس إليها ، وهي أمهم . اللسان (خندف).
وقد أراد سلامة بأفناء خندف : قبائل الياس بن مضر . و وعيلانه
هو أبو قيس بن عيلان ، وقيل : كان اسم فرس فأضيف اليه ،
ويقال هو لقب مضر . اللسان . ويريد الشاعر بذلك قبائل قيس
عيلان فحسب . و و الخيسان » : مثنى الخيس وهو : الجيش الجرار .
و « بترب » : اسم موضع في بلاد بني سمد بالسودة . وقد بصحفه
الرواة فيلفظونه أو يرسمونه : يثرب وتيرب . قارن شمس الملوم ٢٠٦٠١

# ه \_ وأَفلَتَ مِنَّا الحَوفَزانُ ، كأنَّهُ

برَ هُو ةَ قَرُنْ ،أَفلَتَ الْحَيلَ ،أَعضَب

٣ \_ غَداةً رَغامِ ، حِـينَ يَنجُـو بطَّمنة ٍ

سَوْ وق المنايا، قد تُزِل وتُعطيب (٢)

(۱) نسب الخيل: ﴿ وأفلت منا الحوفزان بكامل ﴾ . والكامل: فرس الحوفزان بن شريك . التاج ٨ : ١٠٤ ونسب الخيل ص ٨٨ والخيل للأصمى ص ٣٧٦ .

و الحوفزان ، هو : الحارث بن شريك الشياني ، قاد قومه يوم جدود . وعندما محرمت شيان بقيادته ، تبعه قيس بن عاصم المنقري يريد أسره ، والحوفزان على فرس له ، فلما خشي قيس أن يفوته الحوفزان حفزه حفزة أفلت بها فسمي الحوفزان . النقائض ص ١٤٥٠ و و و رهوة ، : جبل ، وقيل : عقبة في مكان معروف . معجم مااستمجم ٢: ٦٨٠ . و • قرن ، يريد به الشاعر هنا الثور بدليل قوله : • أعضب ، وهو الثور الكسور القرن . راجع النقائض مجلد الفهارس ص ٢٧٦ .

يقول: لقد تخلص الحوفزان منّا ناجياً بنفسه ، وانطلق هارباً في جبل رهوة ،كأنه ثور نجا من المطاردين بعد أن كسر قرنه .

(٢) • رغام ، ذكرت كذا مجردة من أل في النقائض ص ١٤٥ و ١٤٧، مع أن المصادر الأخرى تجمع على تحليتها بها . فهي • الرغام ، في صفة جزيرة العرب ص ١٤٠ ومعجم البلدان ٤ : ٢٦٥ = ٧ ـ لَقُوا مِثلَ مَالاقَى اللَّجَيمي \* قَبلَه \*
 قتادة \* ، لمَّا جانا و هنو يَطلُب \* (')

٨ ـ فآب إلى حـ َجْرٍ ،وقد فُض جَممُهُ ،
 بأخبَث ماياتي به مُتا وَبِ (٢)

= والتاج ۸ : ۳۱۰ . غير أن أبا عبيد ضبطها في معجم مااستعجم بضم الراء ۲ : ۲۲۲ . والرغام : اسم رملة بعينها كان الحوفزان قائلاً فيها قبيل معركة جدود . ولقد لقيه فيها قبيل بن عاصم ببني سعد النقائض ص ١٤٥ و ٤١٠ . وفاعل ، ينجو ، يعود على الحوفزان في البيت المتقدم . و ، سؤوق ، فعول من ساق بمعنى : دفع وأعطى ، من قولهم : ساق إليها الصداق والمهر .

- (۱) الضمير في و لقوا ، يعود على بني شيبان . وقد جاء في النقــــائض ص ١٤٧ و ٩٨ : و اللجيمي هو فتادة بن مسلمة الحنني ، وكان أحد جرّاري ربيعة . قال ابن حبيب : الحـرّار : من قاد ألف فارس . فإن لم يقد ألف فارس فليس بحرّار ، . وقد كان قتـادة سيد ربيعة في يوم داحس والغبراء . وسلامة يشير في هذا البيت والبيتين ٩٥ هـ إلى مالاقاء قتادة في إحدى معاركه مع بين تميم .
- (٣) « حجر » : مدينة اليامة وأمّ قراها ، زل فيها بنو عبيد بن ثعلبة ابن يربوع واتخذوها موطناً لهم لكثرة مارأوا فيها من النخل والقصور. و بأخبث » : متعلقان بحبال . و متأوّب » : راجع عائد يقول : إنه رجع بأقبح المكاسب . وهو ماذكره في الأبيات ٧و٨و٩.

### ٩ \_ وقد ال حَد السيف من حُر وجهه

إلى حَيثُ ساوَى أَنفَهُ الْتَنقَّبُ (()

١٠ \_ و جَشَّامة ُ الذُّهْ لِي ۚ قَد وَ سَجَت ْ بِهِ

إِلَى أَهْلِنَا كَغُرُومَةٌ ، و هُبُو مُحَقَّبُ (٢)

١١ ـ نَعَرَّ فُهُ وَسُطَ البيُوت مُكَبَّلاً

رَبائبُ،من أحسابِ شَيبانَ تَشْقُبُ (٣)

(۱) وحر" وجهه ، : وسطه أو ما أقبل عليك من وجهه . و والمتنقب، موضع النقاب أو القناع من الأنف . وهو مارن الأنف . يريد أنه قد جدّع أنفه حتى ساوى مارنه .

(٢) و جشامة الذهلي ، : فارس من بني ذهل ، أسر في يوم جدود ، كا ذكر محقق طبعة النقائض في مجلد الفهارس ص ٧٦ ، وكما يشمير البيت نفسه ، لأن سلامة يعود في الأبيات ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ إلى ذكر ماحدث في حدود .

و , وسجت ، : أسرعت ، والوسج : ضرب من سير الابل ، وهو الشي السريع . و , مخزومة ، : ناقة جعل في جانبي منخرها حلقتان يشد بها الزمام . و , محقب ، : مردف أي : وقد أردفه وراءه من أسره .

(٣) و تعرُّفه ، : تتمرُّفه . و و ربائب ، : مفردها ربيبة . وقد أراد =

١٢ ـ و هُوذة زَحَى ، بَعدَمامالَ رأسُهُ ،

يَعَانُ ، إِذَا مَاخَالُطُ الْعَظْمُ ، عَدَبُ (١)

١٣ ـ فأمسكة، من بَعدِ ما مال رأسة،
 حزام على ظبر الأغرّ، وقبقت (٢)

١٤ ـ غَـداة كأنَّ ابني لُجَيم ويشكراً نَعامُ ،بصَحرا؛ الكُديدين ،هُرَّبُ (٣)

<sup>=</sup> بهن الشاعر سبايا شيبات . و و تثقب ، : دات حسب ثاقب أي : نير متوقد . يقول : إنهن من خيار شيبان حسباً . وانظر النقائض مجلد الفهارس ص ٣٠٠١ .

<sup>(</sup>۱) في نسخة من مخطوطات النقائض : « بعد ما مال صدره » . و « هوذة » هو ان علي " الحنني " . النقائض ص۱۵۷ . و « يمان » : سيف منسوب إلى اليمن . و «مخدب : جارح . النقائض ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) د الأغر ، اسم فرس ، أو صفة له . و د قيقب » : سير يدور على القربوسين كليها . اوقد يراد به السرج أيضاً .

<sup>(</sup>٣) و ابنا لجيم ، ها حنيفة وعجل ابنا لجيم بن صعب بن علي بن بكر . وأراد بها الشاعر قبيلتي حنيفة وعجل . و و يشكر ، : بطن من بكر بن وائل . و و الكديدان ، ليس لها ذكر في المصادر التي رجمت إليها . وإنما هناك و الكديد ، بفتح أوله وكسر ثانيه أو بضم أوله وفتح ثانيه وهو: موضع بالحجاز على ائنين وأربعين ميلاً من مكة =

فيه يوم من أيام العرب. وغير هذا أراد سلامة بن جندل. ولعله يريد و رمل الكديد ، ويرجع هذا قوله في البيت نفسه :
 و صحراء .... ، وهو رمل بين الفلج وببرين ، ليس بينها ماء ثلاثة أيام بليالها في الدهناء . وقد كانت \_ كما بذكر الهمداني في صفة جزيرة العرب ص ١٤٩ و ١٧٩ \_ به وقعة . وقد استعمل الشاعر اسم الكديد مثني وهو جاز وله نظائر. انظر معجم مااستعجم ص٧٧٧ و ع ٢٠٠٠ والكامل ص ١٢٣ \_ ١٢٥٠.

(١) البيت من البسيط ، نسب خطأ إلى سلامة. وهو من قصيدة لإبراهم ان بشير ن سمد ن نصر ن ثملة ن كم ن الحزرج الأنصاري"، وأمُّه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة . وإبراهيم شــاعر مكثر ، أخوه النعان من بشير المشهور في دفاعه عن الأنصار أمام معاونة من سفيان وخصومته للأخطل . الأغاني ١٤ : ١١٤ – ١٧٤. وكثيراً ماتنسب القصيدة إلى امرى القيس ، ومطلعها :

الحَيرُ ماطلَعَتُ شمسٌ وما غَرِبتُ مَصْطَلَبُ بَوَاصِي الخَيلِ مَعْصُوبُ وقد ذكر لها أبو سهل في روايته لدبوان امرى ً القيس مطلعاً آخر : أبلغ سلامة أنَّ الصَّبرَ مَغلوبُ وأنتُها ذِكرُ ها شَوقُ وتَعذيبُ والبيت في وصف فرس . وصلته بعده :

والمَينُ قادحةِ والبدُّ سابحة ﴿ وَالرِّحَلُّ طَامِحَة وَاللَّونَ عَرَبِكُ إِ راجع دیوان امری ٔ القیس ص ۲۲۰ ـ ۲۲۹ و ۴۳۷ ـ ۴۳۹ . وقد وهم ابن دريد فاقتطع القسيم الأخير من البيت، وضمُّه إلى البيت الذي يليه في روايتين : جمهرة اللغة ( حدق ، حرض):

فالمَينُ قادحةٌ واليدُ سامحـةٌ والرجلُ صارخةٌ والإبطل مقبوبُ فاليدُ ساعةٌ والرحلُ ضارحةٌ والمينُ قادحةٌ والبطانُ مقبوبُ = و شَرِ الْأَخِلِا ۗ الخَذْول ، و خَير ، ه نَصير لا فَي الدُّهياء حين تَنْوب (١)

<sup>«</sup> رقاقها »: الأرض التي تجري عليها، وقد نسب الرقاق إليها وأضافه لأنها تعدو فيه . والرقاق : مارق من الأرض ولان ترابه . والركض فيه صعب لاستوائه ولين ترابه . و « ضرم » : متوقد يضطرم من الجري . يريد : إذا عدت اضطرم الرقاق وثار غباره ، كما تضطرم النار ويثور غباره ا . و « خدم » : سريع متقطع ، أي : تقطعه شيئا بعد شيء . و « لحما زيم » أي : شديد الاكتناز إلا أنه متفرق في أعضائها ليس بمجتمع في مكان واحد فتبدن . و « البطن مقبوب » أي : ضام ، وبه توصف الخيل العتاق .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، نسبه إلى سلامة أبو عبد الله اليمني في كتاب مضاهاة أمثال كليلة ودمنة في مشل الأخ الخاذل . و « الأخلاء » : مفردها خليل وهو : الصديق . و « الخذول » : فعول من قولك : خذله إذا ترك نصرته وعونه . و « تنوب » : تنزل .

# ١ ــ بادار أسماء ، بالعلياء من إضم إضم العلياء من أله كادلة من قور ، فعصوب (١)

- \* الأبيات من البسيط، تضم ثلاث مقطعات كل منها ستة أبيات ، سلكتُها بعض روايات الفضليات في قصيدة سلامة الفضلية، خلافاً لأصول الديوان وسائر المصادر الأخرى للمفضليات .
- - ( العلياء » : كل ماعلا من الشيء . و « إضم » قال ياقوت في معجمه : « إضم : واد بجبال تهامه ، قال سلامة بن جندل ... » وأنشد البيت . وهذا وهم منه لأن سلامة يذكر موضعاً غير هذا . فقد جاء في المتحف : « إضم والدكادك وقو ومعصوب : مرواضع من بلاد بني تمم » . فلعل سلامة يريد جبل إضم الواقع بين اليامة وضرية في نجد . معجم البلدان ١ : ٢٨١ و ٥ : ٣٣٣ . و «الدكادك» : موضع كما قال البكري في بلاد بني أسد . وليس في هذا ماينقض عبارة المتحف لأن ديار تمم تجاور ديار أسد ، وكثيراً ماكان الغزو =

## ٢ \_ كانَت لنا مَرَّةً داراً ، فغيَّر َها

مَر \* الرّباح ِ بسافي التُّربِ، مَعِلُوبِ (١)

مَن أَسماءَ مِن حُوبِ
 وفي السلام ، وإهداء المناسيب ٢<sup>(٢)</sup>

يجلي بعضهم ليتُحيل محلهم الآخرين . و « قو » : من بلاد بني تميم بين النباج والموسجة . معجم مااستعجم ( قفال) . وقد كان فيه يوم لشيبان على تميم . معجم الشمراء ص ٣٥ .

قال التبريزي : نادى الدار شوقاً إلى ماكان فيها وهي مأهولة ، تانـُّذاً باسمها واسم معالمها وتحسّراً على مافاته من اللهو وغير ذلك فيها .

(١) معجم البلدان: «كانت لها ». وقال التبريزي: « مرّة: واحدة المرّ ، وكأنه مصدر في الأصل ، فازم مؤدياً معنى الزمان . يقول: كانت دار هذه المرأة فيا مضى من الزمان داراً لنا نأوي إليها ، فغيرها الدهر على عادتة ، وصارت السوافي تنقل إليها تراب غيرها من الأرضين. وقوله « بسافي الترب نكرة . ولذلك جاز وصفه بمجلوب ، إذ كانت إضافته ضعيفة والتنوين منوياً » . وجاه في المتحف : « جنس بقوله : مرة .. مر الرياح . وهو جنس في شعره قليل » .

## ٤ \_ ليسَت من الزال أردافًا إذا انصَرفَت ١

ولا القيصار، ولا السود العناكيب (١)

• \_ إِنِّي رأيتُ ابنةَ السَّمديّ حينَ رأتُ

شَيبي، وما خَلَّ من جِسمِي وتَحنيبي (٢)

٦ ـ تَقُولُ ، حينَ رأت (أسي و لمَّتُهُ

شَمَطًا: ، بَعد بَهيم ِ اللَّونِ ، غِربيب (")

و «المناسيب» قال في التكلة: و شعر منسوب: فيه نسيب، والجمع مناسيب». وفي التبريزي: قال وهو يخاطب نفسه والمراد الغير: ليس في السؤال عن حبيب والوقوف على داره، والتسليم عليه وإهداء رقيق الغزل ولطيف الشعر إليه إثم ".

(١) في المتحف: ﴿ إِنَمَا نَتَى عَنَهَا هَذَهُ الصَفَاتُ ﴾ والمراد أنها من صميم العرب ولم يختلط بها خَلْق الإماء ولا أخلاقهن . والعناكيب جمع عنكب . يقال المرأة عنكب إذا كانت قصيرة ضعيفة ﴾ . و ﴿ الزلَّهُ : مفردها الزلاء وهي : الرسحاء التي لالحم على مؤخّرها .

(٢) برلين : ( وتخبيبي ) . فينا : ( وتخييبي ) . وقال التبريزي : يصف زهد هذه المرأة في مواصلته / لما رأت شيبه ويقال : خلَّ الرجــــل خلُولا ، إذا تغير من هزال . وهو خلَّ . والتحنيب أصله الاعوجاج في قوائم الخيل . ويقال : شيخ منْحَنَّ أي : منحن .

(٣) أورد المرزوقي بعده هذا البيت :

# ٧ \_ والشَّبابِ ، إذا دامَت بشاشتُه ،

# وُد القُلوبِ، من البِيضِ الرَّعابيبِ (١)

# ٨ \_ إِنَّا، إِذَا غَرَ بَتْ شَمَسْ أُو ارتَفعَتْ

وفي مُبَارِكِهَا بُزْلُ المُصاعِبِ (٢)

= أودَى الشّبابُ حَميداً ذُو التّماجِيبِ أودَى وذلكَ شَاوٌ عَيرُ مَطاوبِ فينا وملات: « بعد بهيم الليل » . وفي التبريزي: والشمط أصله الاختلاط . والبيم : الذي لايختلط به شية . والغربيب : الشديد السواد .

- (۱) الأبيات ٧-١٧ رواها التبريزي بعد البت الثالث من مفضلية سلامة ؛ أودى الشبابُ الذي بجُنْدُ عواقبُهُ فيه نَلَنَهُ ولا لذات الشيب وقد أخذت برواية التبريزي فينا والمتحف وكوبرلي وملات . غير أن البيت الثامن سقط من كوبرلي .
- و الرعابيب »: جمع رعبوبة وهي: الجارية الحسناء الرطبة الحلوة. وفي التبريزي: وهي التي ترعبك بحالها. وقيل: هي البيضاء. شيَّهت برعابيب السنام أي قطعه .
- (٣) هذا البيت في رواية المرزوقي هو الثامن والأربمون من مفضلية سلامة.
   وروايته هناك :
- إناإذاالشمس فيقرن الفشحى ارتفعت وفي البارك جلدات المصاعب

# ٩ \_ قَديتسعد الجارُ ، والضَّيفُ الغَريبُ بنا

والسَّاثُلُونَ ، ونُعْلِي مَيسِرَ النِّيبِ (١)

١٠ ـ وعندُنَا قَينــةٌ يَيضـاه ، ناعمــةٌ

مِثلُ المَّاةِ ، منَ الحُورِ الخَراعِيبِ (٢)

و د برل ، : جمع برول وهو : البعير الذي انشق نابه أي بلغ السنة التاسعة . وقد سَكُن الشاعر الزاي في الجمع التخفيف وحقها الضم و د المساعيب ، : مفردها مصعب وهو : الفحل من الإبل تركته فلم تركبه ولم يمسه حبل حتى صار صعباً . وجواب الشرط هـو في البيت التالي .

(١) المتحف : « والمعتفون » موضع «والسائلون» حيث أوردت هذا البيت في الفضلية ثم روته في آخر الفضلية خاتمة لها .

د نغلي ، : نشتري بثمن عالى . و د الميسر ، هو اللعب بالقداح . و دالنيبه : النوق المستة سميّت بدلك لطول أنيابها ، ومفردها الناب . قال التبريزي يفسر البيتين الثامن والتاسع : يقول : إذا المستد البرد واشتد الزمان، وصارت صلاب الإبل وقوياتها باقية في مباركها لاتنشط للانتشار في مسارحها ، وإن كان النهار قد تعالى ، سعد بنا الجار والضيف الغريب وهو البعيد الدار . ونغلي ميسر النيب : أي ضربنا بالقداح علها لنفرقها في ذوي الحاجة ...

(٧) فينا وكوبرلي : « من الحور الرعابيب » . وهو من وهم النساخ . المتحف وفينا : « مثـــل ً » . و « الخــــراعيب » : اللينات المتنسبات من نعمتهن ، مفردها خرعوب وخرعوبة . قاله التبريزي .

# ١١ ـ تُجرِي السِّواكَ على غُرَّ مُفلُّجةً لم يَغذُها دَّنَسٌ تَحَتَ الجَلابيبِ (١)

١٢ ـ دَعُ ذا، وقُل لَبَي سَعد، بفَضلهم ِ مُدحاً يَسيرُ به ِ غادِي الأَراكيبِ (٢)

١٣ ـ سُقنا رَبِيعة َ نَحُو َ الشّامِ كارِهة ً سَوق َ البِّكارِ ، على رَغم ٍ ، وتأنيب ِ<sup>(٣)</sup>

(١) قال التبريزي : وصف ثغرها بالبياض ونشأها في طيب الغذاء .

(٢) فينا : « لفضلهم » . المتحف : « يُفَضَّلُهم \* مدح ه . كوبرلي : عادى الأراكي .

و بفضلهم ، أي : بسبب ما امتازوا به بين النياس من الفضل ، و و الأراكيب ، : مفردها أركوب وهو أكثر عدداً من الركب . وفي شرح التبريزي : و يقول : انصرف عن الغزل وقل لبي سمد ، عا خصه الله به من الفضل ، شعراً يتحمله الركبات وينتقل على ألسن الرواة ... والأراكيب : جمع أركوب . قال الخليل : الركبان والركب والأركوب : راكبو الدواب ، .

(٣) روى المرزوقي الأبيات ١٣ – ١٨ في مفضلية سلامة بعد البيت الرابع عشر منها .

و سقنا ربيعة ، أي : أجلينا أحياء ربيعة عن مواطنها، ودفعنا بها نحو الشام . و والكار، : جمع مفردة البكر وهو الفتيّ من الإبل. ١٤ ـ إِذَا أُرادُوا نُنُزُولاً حَتَّ سَيرَهُمُ دُونَ النَّزُولِ ، جِلادٌ غَيرُ تَذْبيبِ (١)

١٥ ـ والحَيْ فَطانُ ، قِـدماً،مايَزالُ لها مِنّا وَقائعُ ، مِن قَتل ٍ ، وتَمذيب ِ<sup>(٢)</sup>

١٦ ـ لَمَّ التَّقِ مَشْهَدٌ مِنْ وَمَشْهَدُهُمُ يَومَ العُذَيبِ، وفي أَيَّامِ تَحريبِ ٣

١٧ ـ لمَّا رأوا أنَّهَا نارٌ ، يُضَرَّمُهَا مِن اللهِ مَهَا مِن آلُ ِ سَعد مِن اللهِ المَناجيبِ (''

<sup>(</sup>۱) « جلاد غير تذبيب » أي : كفاح لاضعف فيه ولا وهن . يريد أنهم قاتلوهم قتال من يبني القضاء على عدوه ، لا من يذبّه ويدفعه . فال ذلك دون نزولهم وأرغمهم على متابعة الفرار نحو الشام.

<sup>(</sup>٧) \* قطان ، هو أبو اليمن . يريد القبائل اليمنية .

 <sup>(</sup>٤) و البيض ، عنرها أبيض ، وهو النقي العرض من الدنس والسوء .
 و و المناجيب ، : جمع منجاب وهو ذو الأولاد النجباء الكرام .

## ۱۸ ـ وَ لَنَّى أَبُو كَرَبِ مِنَّا بِمُهجَتِهِ وصاحِباهُ ، على قُودٍ سَراحيبِ <sup>(۱)</sup>

البيت الرابع من ياثيته المشهورة التي قالها قبيل موته يوم الكلاب الثاني: البيت الرابع من ياثيته المشهورة التي قالها قبيل موته يوم الكلاب الثاني: فياراكاً إمثا عَرضت فيلتّغهَن نداماي من نجران أن لاتلاقيا أبا كرب والأيهمين كليها وقيساً بأعلى حضرَموت اليانيا فأبو كرب هو: بشر بن علقمة بن الحارث، وصاحباه هما الأيهان أي : الأسود بن علقمة بن الحارث، والماقب وهو عبد المسيح بن الأبيض. الأعاني ١٥٠: ٧٧ والكامل لابن الأثير ١: ٢٢٨ – ٢٣٨ والمقد ٢: ٣٧ والفقد ٢: ٣٠ وانظر بلوغ الأرب ٢: ٢٧٠. والنقائض ص ١٥٣ والمفسلية ٣٠٠ وانظر بلوغ الأرب ٢: ٢٧٠ والفلم . و قسود م : جمع قوداء وهي الفرس الطويلة المنق والظهر . و و سراحيب م : مفردها سرحوب وهي صفة للفرس السرح اليدين والمدوق : مدح دوابهم بسطاً لمذره في خلاصهم .

\*

١ \_ قَد أُوعَدَ تنا مَعَدَ" ، و هني كاذبة ،

نَصراً ، فكانَ لَهَا مِيعادُ عُرقُوبِ (١١)

٢ \_ وقَد نُقَدَمُ في الْهَيجاء إِذ لَقحَت

يَومَ الحِفاظِ ،ونَحمي كلَّ مُكرُوبِ (٢)

\* أوردت بعض الروايات هذه الأبيات \_ وهي من البسيط \_ في مفضلية سلامة .

<sup>(</sup>٣) لمل هذا البيت رواية أخرى للبيت الخامس عشر من قصيدة سلامة البائية في الديوان . وقد انفرد به المرزوقي وقال في شرحه : «يروى: نقد م ، بكسر الدال ويكون بمنى نتفد م كما يقال : وجنّه بمنى توجنّه . وولقحت، وإذا رويت نتقد م على ما لم يسم فاعله فمناه أكشف ، . وولقحت، الحرب فهي لاقح أي اشتدت . وهو على تشبيهها بالأنثى الحامل التي لايدرى ماتلد .

## ٣ \_ يهوي ، إذا الخيلُ جازَتهُ وْثَارَ كَامَا

هُ وِي سُجِل، مِنَ العَلياء مُصبوبِ

٤ \_ زُرقاً أُسنَّتُها، مُحراً ، مُثقَّفةً

أطرافهن مقيل لليعاسيب (٢)

 (١) هذا البيت في وصف الفرس . وقد روي في المتحف و ط بعد البيت السابع من قصيدة سلامة البائية .

(٢) ورد هذا البيت بعد البيت التاسع عشر من مفضلية سلامة في كثير من المصادر، وفي روايات الأنباري والمرزوقي والتبريزي.

جعل أسنة الرماح زرقاً لصفائها ، وإذا اشتد صفاء الأسنة خالطته شهلة . وقد أعمل « زرقاً » إعمال الفعل ، وهو جمع ، لأن الفطه لفظ الواحد ، كقولك : مررت برجل حسان ثيابه وظيراف آباؤه . عن التبريزي . و «حراً » لكثرة ماأراقت من دماء . و «اليماسيب» مفردها يعسوب وهو السيد . يريد أنهم يقتلون الرؤساء فيرفعون رؤوسهم على أسنة الرماح . وقيل : اليعسوب هنا هـو طائر صغير طويل الذنب ، يقع على الأسنة لأنه لا يحد أرفع منها .

# عاى الحقيقة ، لاتخشى كهامته أنه المثارة المثارة

يَستي الأَعادِي مَوناً غَيرَ تَقشيبِ (١)

<sup>(</sup>۱) روى المرزوقي هذا البيت بعد البيت ٢٧ من بائية سلامة .

( الحقيقة ، : مايحق على المرء أن يحميه . و ( لاتخشى كهامته ،
أي : لايعرف عنه تقاعس عن النصرة والحرب فيخشى ذلك منه .

و ( غير تقشيب ، أي : صِرفاً غير مشوب . ومنه الرجل القشب إذا كان مخلوط النسب .

لنا خباه ، وراووق ، ومُسمِعة لله وراووق ، ومُسمِعة لله لله وراووق ، ومُسمِعة لله وراووق ، ومُسمِعة لله وراووق القار مَن بُوبِ

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت \_ وهو من البسيط \_ في التاج واللسان برواية والنار، بدل . القار ، وقد اخترت ما أثبته ثوربيك في الاختيارات .

و « مسمعة » أي : مغنية . و « حيضاج » : زق ضخم ممتلي مسند إلى شيء . و « جون » : أسود مشرب حمرة . و « القار »: شيء أسود تطلى به السفن والإبل ، قيل : هو الزفت . و«مربوب» أي : مُصليَح مَطلى .

حَتّى استَغَثْنَ بأهـل المِلح ضاحِيةً يَركُضْنَ ،قَد قَلْقِتْ عَقَدُ الأطانيبِ (١)

(١) البيت من البسيط، نسب خطأ إلى سلامة وهو للنابغة الذبياني في ديوانه نسخة أحمد الثالث ورقة ٥٦ أ ومطبوعة الصباح بيروت ص١٣-١٤، من قصيدة مطلعها :

إِنِّي كَأْنِي لِدَى النَّمَانِ خَبَّرَهُ بَعضُ الْأُودُ احَدِيثًا غَيرَ مَكَذُوبِ وَالْبِت هو السادس من القصيدة ، صلته بعده :

يَنَصَحَنْ نَصَحَ الَزَادِ الوَ فَرِ أَتَا قَهَا شَكَ الرُّواةِ عِمَا عَيْدِ مَشَرُوبِ وَالْبِيت في وصف الخيل . رواه صاحب اللسان كما أثبتنا، منسوباً إلى سلامة بن جندل، بعد ان أورده منسوباً إلى النابغة بالرواية التالية :

فهن مُستبطينات بطن ذي أرال يركضن قد قليقت عقد الأطانيب وهو ماء والهل الملح ، هم بنو فزارة ، لأن ماءهم يسمى الملح ، وهو ماء من . و و قلقت عقد الأطانيب ، قال الأزهري في تهذيب اللهة : من . و والحزم إذا استرخت . وفي اللسان: الإطنابة : سنير ينشك في طرف الحزام ليكون عوناً لسيره إذا قلق ... وجمعه الأطانيب .

## مُستَحِقباتِ رَواياها جَحافِلَها.

يَأْخُذُنَ بَينَ سَوادِ الْخَطِّ فاللُّوبِ (١)

ر١) البيت من البسيط. روي كما أثبتناه في المعاني الكبير ، وهو تلفيق بين عجز البيت الأخير من مفضلية سلامة وصدر البيت الرابع عشر من قصيدة ميمية تنسب إلى الحطيئة ، في مدح أبي موسى الأشعري، مطلعها: هل تعرف الدّار مُذ عامين أو عام دار هيد بجزع الحرج فالدّام وقد أنكر بلال بن أبي بردة وهو راوية لشعر الحطيئة على حمّاد نسبة هذه القصيدة إليه . غير أن المدائني أكد أنها للحطيئة ، وصله عليها أبو موسى الأشعري ، وعندما لامه عمر بن الخطاب على صلته إياه ، كتب اليه أنه اشترى عرضه منه بتلك الصلة . الأغاني ٢: ١٧٥-١٧٦ وطبقات الشعراء للجمحي ص ٤١ . والرواية المتمدة للبيت هي :

مستحقبات رَواياها جَحافلُها حتى رأوهُنَ من دون الأظانين وانظر تحقيق اليت الأخير من مفضلية سلامة .

الروايا : الإبل التي تحمل الماء والزاد ، فالحيل تنجنب إليها . فإذا طال عليها القياد و ضمت جحافلها على أعجاز الإبل ، فصارت كأنها قد استحقبت جحافلها ، أي : جملتها حقائب لها .

# فاقني، لَملَّكِ أَن تَحظَي وتَحتَلبِي فَاقَدَى، لَملَّكِ أَن تَحظَي وتَحتَلبِي في مَنجُوبِ (١) في سَحبَل إمن مُسكوك الضَّأْن ،مَنجُوبِ (١)

(۱) البيت من البسيط ، نسب إلى سلامة خطأ ، وهو للجميح : منقذ بن الطهاح بن قيس بن طريف الأسدي . وهو شاعر جاهلي من فرسان أسد المعدودين ، قتل يوم جبلة . سمط اللآلي ص٨٩٥ والأمالي ٢٠٢٢٠٠ والبيت من مفضلية له قالها يماتب زوجه على نفارها ، ومطلعها :

أَمسَتْ أَمامة صَمتاً ماتُكاتمنا بجنونةُ أَم أحسَّت أَهلَ خَرَ وب

#### وصلته قبله :

فإن تقرّي بنا عَيناً وتَختَفَضي فينا وتنتظري كرّي وتغربي وتغربي و اقني ، : احفظي حياءك . وقد حذف المفعول . و د تحتلي » : تعليي . و د سعجل » : سقاء عظيم . و د مسوك » : مفردها مسك وهو : الجلد . و د منجوب » : مدبوغ بالنجب وهو قشر السدر . يريد : إذا صبرت فلملها تجد عنده السمة والغني ، حتى تحلب اللبن في مسك ضأن كبير . أي : يكثر الخصب حتى يقل قدر الضأن ، فتذبح وتدبغ جاودها .

ا ا نَحن ُ رَدَدُنَا لِيرَبُوعِ مَـواليَهـا

برجلة ِ التَّيس، ذات ِ الحض والشَّيح (١)

وَنَحَنُ نَعْشُو لَـكُمْ تَحَتَ اللَّصَابِيحِ (۲)

(١) البت من البسيط . وقال أبو عبيد البكري في معجمه ص ٦٤٠ : « رجلة التيس : موضع بين بلاد طبي ودبار بني أسد ، وهما حليفان. وفي هذا الموضع أصابت بنو يربوع وبنو سمد طيئًا وأسدًا وضبَّة . وكانت ضيَّة تحوُّلت عن بني تميم إلى طبيء وتركوا حلف بني تمـــــــم، فقتلتهم بنو أسد [ لعل صوابه سعد ] وأسرتهم ، انظر أيضاً المشترك ص٨٦٠ . ود يربوع ، : بطن من تميم يعود نسبه إلى يربوع بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تمم . و ﴿ مُوالِّمِنا ﴾ يريد : حلفاءهـا . وه بنو ضبّة الذين تركوا حلفها وتحوّلوا إلى طبيءٌ . و « الحمض ، من النبات : كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له . و والشبح، : نبات سهلي يتحد من بعضه المكانس وهو من الأمرار، له رائحة طبية وطعم مر ، وهو مرعى للحيــــل والنعم ومنابته القيعان والرياض .

(١) قال ابن قتيبة في الأنواء ص ١٨٦-١٨٧ : د ... وقال آخر لناقته : سامي سمامات النَّهار واجمَلي لَيلَكِ أَدراجَ النَّجوم الأَفْتُل والسهامات : طير . أي َ : ساميها في السير وسيري ليــالاً على أدراج النجوم الغاربة . ونحوه قول سلامة بن جندل في المسير ليلاً : ونحن نَمشو لكم تَحتَ الْصابيح

أي : نسير إليكم نحت الكواكب ، .

ألا ، إِنَّ خَيرَ النَّاسِ كَلَيْهِمُ فَهِدُ وعَبدُ كُلالٍ خَيرُ سائرهِ بَعدُ ''

(٢) قال نشوان الحيري في كتابه ملوك حمير وأقيال اليمن ص ١٨٠-١٨٠ : • قال نشوان :

أم أَن فَهِد أو هُمَال وابنه زيد ؟ عَفاه دَهرُم بِمِساحِ هذا فهد الملك بن عبد كلال بن عريب بن فهد بن زيد بن مثوب بن ذي رعين الأكبر، وكان ملكاً عظيماً يجي إليه من بلاد الحبشة إلى جزيرة زيلع وجزيرة بربر وجميع اليمن . وفيه يقول سلامة بن جندل في شعر له طويل :

البيت ......

قارن هذا النص بما ذكره ابن دريد في الاشتقاق ص ٢٦٥.

## ١ \_ أَبْنَى القَلْبُ أَنْ يَأْتِي ْ السَّديرَ وأَهْلَـهُ \*

وإِنْ قِيلَ : عَيشُ بِالسَّدِيرِ غَرِيرُ الْ

- الأبيات من العلويل. نسبت خطأ إلى سلامة ، وهي لسويد بن خذاق الشني العبدي الشاعر الجاهلي ، وأخوه يزيد بن خسنداق الشاعر المروف . وقد عاصر سويد عمرو بن هند الملك اللخمي الشهسور، وهجاه بهذه الأبيات . وله أيضاً مقطوعة أخرى في هجائه . انظر الشعر والشعراء ص ٣٤٧ .
- (۱) والسدي: نهر بناحية الحيرة مشهور الذكر معروف. المشترك ٢٤٣٠. وقيل: قصر بناه النعان بن أمرى القيس، وهو معرب و سهدي، قال في البرهان القاطع \_ وهو معجم فارسي ألفه حسين بن خلف التبريزي \_ في مادة خورنق: خورنق، على وزن فرزدق: معرب و خورنه ، وهي عمارة بديعة .. كان فيها قصران .. أحدها يسمى و خورنقا ، وفيه تنصب مائدة الأكل ، والآخر و سديراً ، يحوي ثلاث قب متداخلة بعضها في بعض ، كان النعان يلتزم فيها فرائض دينه . قارن الألفاظ الفارسية المعربة ص ٨٦ \_ ٨٧ وأدب الكاتب طبعة الرحمانية ص ٨٦ \_ ٨٧ وأدب الكاتب الخير من العيش هو: العليب الحسن .

# ٢ - به البَقَ ، والحُمنَّى ، وأُسْدُ خَفَيَّة

وعَمرُو بنُ هِندٍ يَعتدِي ، ويَجورُ (١)

٣ - فلا أُنذِرُ الحَيُّ الأُولَى نَزلُوا لهِ

وإِنَّي لِلَن لَم يَأْتِهِ لَنَذَيرُ (٢)

(١) في شرح نهج البلاغة :

بلاد بها الحتى وأسد عرينة وفيها الملتى يَعتدي ويَجَــورُ وقد روى أبو هلال العسكري بعد هذا البت في ديوان الماني أبياتاً ثلاثة، بادية الصنعة والتكلف، لاصلة لها بالقطوعة والمناسبة والبيئة وهي: وبالمِصر بُرغوث وبَنَ وحَصبة وحمي وطاعون ، وتلك شرور وبالمِصر بُرغوث وبَنَ وحَصبة وحمي وطاعون على حَدَّ الأكام يَمور وبالبدو جُوعٌ لايزالُ كأنته دخات على حَدَّ الأكام يَمور ألا إنا الدّنيا كما قالَ رَبّنا للمحد : حُزن تارة وسرور ألا إنا الدّنيا كما قالَ رَبّنا للمحد : حُزن تارة وسرور أ

و « خفية » : أجمة في سواد الكوفة ، بينها وبين الرحبة خمسة فراسخ.وهي مأسدة معروفة .

## (٢) في شرح نهج اللاغة:

# ١ - باحر ، أمنى سواد الرأس خالط ه الصفو بالكدر (١) شيب القَذال اختلاط الصفو بالكدر (١)

\* الأبيات من البسيط. نسبت خطأ إلى سلامة ، وهي نتميم بن أبي بن مقبل. وهو شاعر محضرم من قيس عيلان. والأبيات هذه من قصيدة طويلة له ، ذكر ابن قتية من مناسبتها في الشعر والشعراء ص ٢٥٥-٤٢٦ أنة «متر عنزل عصر المقيلي ، وقد حبهه المعاش، فاستستى فحرج إليه ابنتاه بعس فيه لبن ، فرأتاه أعور كبيراً ، فأبدتا له بعض الحفوة ، وذكرتا هن مه وعوره ، فغضب وجاز ولم يشرب .. وبلغ أباها الخبر فتيعه ليرد من هذه التي مطلعها :

ياحُرَّ أُمسَيتُ شَيخاقد وهَى بَصَري والتاتَ مادونَ يَوَم الوعد من عُمري وهي القصيدة العاشرة من ديوانه المطبوع ص ٧٧ – ١٠١ في ٧٨ بيتاً. وجاء في المسوشح ص ٣٧ : أن هذه القصيدة ليست له ، وأنها ألحقت بشعره ، وأنها لبعض النمريين .

(۱) شرح المقامات : « یاخته أمسی ... » تصحیف . و « حرث ، : جاء فی الاشتقاق ص ۱۲ : « اسم ابنته ، أراد : یاحر ت ، فرختم ، أو اسم امرأته » . و « القذال » : مؤخر الرأس إلى قصاص الشعر . ٢ \_ ياحر "،أمست لبانات الصبا ذهبت

فلَسَتُ مِنهَا على عَينٍ ، ولا أَثرَ (١)

٣ \_ كانَ الشَّبَابُ لحاجاتِ ، وكُننَّ لهُ

فقَد فَرَغَتُ إِلَى حَاجَانِيَ الْأَخْرِ (٢)

(۱) شرح القامات : , ياخد ، تصحيف . و , لبانات ، : مفردها لبانة وهي : الحاجة . « لست منها على عدين ولا أثر ، جاء في تهذيب اللغة ، ونقل عنه محقق ديوان تميم : أي ليست لي بغية فها في هذا الوقت .

(٢) قبله في الديوان :

قَد كَنتُ أَهدِي وَلا أُهدَى فَعَلَّمَني حُسنَ المقادة ِ أَنّي فاتني بَصَري

كائن النَّمَّامَ باضَ فَوقَ رُؤُوسِهِم إِلَى المَوتُ بَرِقُ ، مِن تِهَامَةَ، لامعُ (()

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل مصراعه الأول لسلامة بن جندل ، وهسو صدر البيت الخامس عشر من القصيدة الثالثة من الديوان . أما مصراعه الثاني فقد لَفْتَى بينه وبين الصدر خطأ صاحب التشبهات دون أن يكون بينها صلة ظاهرة سوى الوزن .

بكُل مُجنَّب كالسيد نهد وكل طُوالة ،عَتَد، نراق (١)

الله الخيل قد لاقى صفاداً يَمَضُ بساعد، وبمَظم ساق (٢)

(١) البيت من الوافر.وهو لسلامة من جندل في وصف الخيل. اللسان: د عستسد ، . معجم المقاييس : د مزاق ، . و د مجنَّ ، الفرس المجنُّب هو : المجنوب أي : المقود ، من حنَّبَ الفرسَ أي : قاده إلى جنه. و « السَّيد » : الذُّئب . و « نهد » الفرس النهد : الجسم المشرف وقيل : الكثير اللحم الحسن الجسم مع ارتفاع . و دطوالة ، : الطويلة أو المفرطة في الطول من الجياد . وفرس ﴿ عتد ﴾ بفتح التاء وكسرها : شديد تام الخلق سريع الوثمة ، مُمَد اللحري ليس فيه اضطراب ولا رخاوة ، الذكر والأنثى فيه سـواء . وفرس و نزاق ، و مزات : سريمة خفيفة ، الذكر والأنثى فيها سواء .

(٧) البيت من الوافر وهو لسلامة بن حندل يذكر أسر زيد الخيل ولعله هو والبيت الذي قِبله من قصيدة واحدة ذهبت بها الأيام ولم تترك منها سواها . « زيد الخيل » هو زيد بن مهلل بن زيد الطائي . أدرك الإسلام وأسلم في وفد طبيء سنة تسع ، وسماء النبي ﴿ وَلِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الْحَارِ . كان زيد الخيل شاعراً محسناً خطيها وفارساً مُظْفُراً . مات منصرفته من عند النيّ محموماً ، وقيل في آخر خلافة عمر . وقد سُمي زيدً الخيل لكثرة خيله . الاستيماب ( زيد). قال في مشاهد الإنصاف على شرح شواهد الكشاف: قد لاقى أي: نال من أعدائه . صفاداً أي قيداً وغلاً ، واستعار العض لقرض الصفياد اليابس الصلب على طريق التصريحية والباء للإلصاق. وأقم لفظ العظم للمبالغة في المضّ حتى وصل العظم . .

رأيتُك ذا شرر، وفي الشّر مُنقَعاً

إذا كنت في أرض ، بها الشَّر شامل (١)

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، ذكره مؤلف كتاب مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة ، شاهداً على قول العرب في و البلاد التي لا أمن فيها ، .

و في السر منقماً »: دائماً مكثك فيه أي : غارقاً فيه تجترحه دائماً . يريد: أن المرء الذي يميش في بيئة موبوءة بالسر" فاقدة الأمن لابد" أن يكون شريراً .

\* البيتان من مرفتل مجزوء الكامل . نسبا خطأ إلى سلامة ، وها لهبيد ابن الأبرص من قصيدة تنسب إليه . وقد ذكر ابن قتيبة من مناسبتها أن حُجراً «مكك على بني أسد فكان بأخذ منهم شيئاً معلوماً ، فامتنعوا منه ، فسار إليم ، فأخذ سرواتهم فقتلهم بالعصي فسنمتوا عبيد للعصا ، وأسر منهم طائفة فيهم عبيد بن الأبرص فقام بين يدي الملك ، وأنشد قصيدته هذه « فرحمهم الملك وعفا عنهم ورده يدي الملك ، وأنشد قصيدته هذه « فرحمهم الملك وعفا عنهم ورده وقد علق شارل ليال في تحقيقه ديوان عبيد على هذه القصيدة في الصفحات 61 - 60 ، 15 ، 60 ، 61 ، 4 ، 6 ، فأبدى شكة في نسبتها إلى عبيد معتمداً على أسباب ثلائة :

الأول أن القصيدة تتعرض للخصومة بين أسد وكندة، فنظهر أسداً على لسان عبيد الأسدي بمظهر الجبناء والعبيد الأذلاء ، مما يوحي بأنها من صنع أعداء أسد ، ولعلها من صنع بعض اليمنيين ص 4 .

والثاني أنها جزء منقصة مقتل حجر وثأر امرى القيس له، وهي قصة رواها ابن الكلبي غير الموثوق في رواياته التي تعرض لخصومات اليمنيين والعدنانيين. والثالث أن عبيداً يذكر في البيت الخامس من القصيدة أن حجراً دمر بجبروته رقعة مثلثية الشكل تقع بين يثرب واليامة والقصور الشهالية، كما يذكر القيامة في البيت الحادي عشر .. كل هذا يؤكد الشك لدى كما يذكر القيامة في البيت الحادي عشر .. كل هذا يؤكد الشك لدى ليال في كثير من أبيات القصيدة، إن لم يدحضها كلها ص : 61 - 60. وراجع أيضاً : العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف ص ٣٣٥. والقصيدة في ١٢ بيتاً مطلعها :

ياعَــين فابـكي مابِّي أَسَد ٍ فهُمْ أهــل النَّدامه

١ - عَيْوا بأمرِم ، كا عَيَّت بيضِم الحَامه (()
 ٢ - جَعلَت لها عُودَ بن نِمن نَشَم ، وآخَرَ من ثُمامه (())

(١) صلته قبله :

وَمَنتَهُم نَجَـــداً فَقَد حَلُوا ، عَلى وَجَل ، تِهامه

۲۱) صلته بعده :

إِمًّا تُركت تُركت عُف\_وا أو قَتلت فلا مُلامه

وضم ، : شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القيي". و « ثمامة » : واحدة الثهم. وهو خيطان صغار الميدان دقاق تأكله الإبل والغم . قال في الاقتضاب : « وأصحاب الماني يقولون : إنحا أراد ؛ جعلت لها عودين : عوداً من نتم وآخر من ثمامة ، فحذف الموصوف وأقلم صفته مقامه . فقوله : وآخر ، على هذا التأويل ، ليس معطوف على عصودين الأنك إن عطفته عليها كانت ثلاثة . وإنما هو معطوف على الموصوف الذي حذف وقامت صفته مقامه . وهذا قبيم في العربية .. ، . قال الجواليق : لم يدروا كيف معنعون بأمره كما لم تدر الحمامة كيف تصنع ببيضها ، وذلك أن الحمامة تضع بيضها بين عودين : رخو وصل ، فهو على خطر .

كَأْنَ النَّمَامَ باضَ فَوقَ رُؤُوسِهِمْ . وأعينُهُمْ ، تَحَتَ الْحَدِيدِ ، جَواحِمْ (١)

(۱) البيت من الطويل ، يصف فيه الشاعر الفرسان . الشعر والشعراه : « كأن نمام الدو" .. \* خوازر ، والدو" : الفلاة الواسمة . قال المبرد في الكامل ٣٦٤-٣٦٧ : « وبما يستحسن من أشمار المحدثين قول إسحاق بن خلف الهراني :

وقد كشَّرتُ عن شَبَا نابِها عَروسُ النَّيثَةِ بَينَ الشَّعَلُ وَجَاءَتَ تَهَادَى وأبناؤُها كأن عَلَيْهم شُروقَ الطَّقْتَلُ وَجَاءَتَ تَهَادَى

يريد : تألَّـق الحديد كأنه شمس طالعة عليهم ، وإن لم تكن شمس . وأحسن من هذا قول سلامة بن جندل : البيت...فهذا التشبيه المصيب.

وقد تعقبه المرصني" في رغبة الآمل ع: ١٣٥ – ١٣٠ بقوله:

« هذا إنما يحسن لو كان الشاعران تواردا على منى واحد ، وليس هنا كذلك . فإن إسعاق بن خلف إنما شبئه \_ كما قال أبو العباس \_ تألق الحديد وهو الدروع والبيض وسائر السلاح بالشمس حين بروغها وانتشار ضوئها . وسلامة بن جندل إنما شبئه بيض الحديد وحدد بييض النعام في الشكل وهيئة الاستدارة . فكلاها مصيب فيا قصد له من التشبيه ، قارن هذا بما ورد في التنهات على أغاليط الرواة ورقة ٥٠٠ \_ ٥٠ حيث تجد مايشه هذا النقد ، ولمل المرصني" =

= أخذ عنه . وقد خم علي بن حمزة تعقبه المبرد في التنبهات بقوله : 
و و عمام بيت سلامة الذي أنشده : بنهي العذاب أو بنهي محفق . ومثله:
كأن نَعامَ السّي " باض عليهم إذا جَعجَعوا بين الإناخة والحبس . 
قلت : إن ما أورده ابن حمزة يثير مشكلة فيا نجده في طبعات الكامل . فعلي بن حمزة يورد عجز البيت مغايراً لما زاه في مطبوعات الكامل بعد قوله : و و عمام بيت سلامة الذي أنشده ، دون أن يشير إلى خطأ في رواية الكامل الدلك العجز ، مما يؤكد أن المبرد كان قد روى صدر البيت فحس ، ثم أضاف إليه أحد النساخ العجز . وكان حرياً عن حقق كتاب الكامل أن ينبته إلى ذلك ويشته .

وإذا كان ذلك كذلك فالمبرد إنما روى البيت الخامس عشر من قصيدة سلامة الثالثة الأصمية ، مكتفياً بإيراد صدره دون العجز الذي ليس ذا غناء فيا يتحدث عنه ، ثم ألحق به أحد النساخ عجز بيت لزيد الخيل أو معقر البارقي، يشترك في صدره مع صدر بيت سلامة . راجع ماذكرناه في تحقيق البيت الخامس عشر من القصيدة الثالثة في الدوان .

و إِنَّا كَالْحَمَى عَدَدًا ، وإِنَّا بنو الحَربِ ، الَّتِي فِيها عُرامُ (١)

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر،لسلامة بن جندل،يفخر فيه بكثرة قومه وشجاعتهم. و « عرام' • الجيشِ : حَدَّهم وشيدتهم وكثرتهم .

و مَن تَعَرَّضَ للغربانِ ، يَزجُرُها على سَلامتِهِ ، لابُدَّ مَشؤُومُ<sup>(۱)</sup>

(١) البيت من البسيط, نسب إلى سلامة خطأ، وهو لعلقمة بن عبدة التميمي المشهور بعلقمة الفحل، من قصيدة له مفضلية مطلعها :

هلماعَلمتَ وما استُودِعتَ مكتوم مُ أَم حَبلُها إذْ نا تَكَ اليومَ مصروم مُ وصلة البيت بعده:

وكل حيصن وإن طالت سلامته في على دعائميه لابد مهدوم والبيت هو السابع والثلاثون من الفضلية .

و و الغربان ، : مفردها غراب وهو الطائر المعروف الذي يرمن به إلى الشؤم . وقد سمّي غراب البين لأنه إذا بان أهــــل الدار للنجمة وقع في موضع بيوتهم يلتمس ويتقمم فتشاموا به وتطيروا ... وليس شيء بما يزجرونه من الطير والظباء وغيرها أنكد منه . المماني الكبير ص ٢٦٤ . و « مشؤوم » قال في درة الغواس : وإنما تسمّي العرب من حفّة الشؤم مشؤوماً .

يقول من زجر الغربان من دون الطير،متكهناً ماسيكون لسلامته،فإنه لابد أن يصيبه الشؤم. ذلك لأن الغربان مشؤومة لايحسن زجرها.

## نَهضْناإلىأكوارعيس انعَر كت

عَرانْكُما ، شَدَّ القُوكَى بالمَحازم (١)

<sup>(</sup>۱ البيت من الطويل ، نسبه صاحب العين إلى سلامة . وفي المدين : « إلى كوار ، خطأ . و « العيس » : بيض الإبل . و «المرائك» : جمع عريكة وهي : سنام البعير إذا عركه الحل . وقوله : « تعركت عرائكها » قال الخليل بن أحمد : أي : انكسرت أسنمتها من الحمل.

١ ـ فسائل بسمدي في خندف وينددك إليهانها(١)

٢ ـ وإن تَسألِ الحَيُّ من وائلِ
 ثنتبتنك عَجل ، وشيبائها (٢)

<sup>\*</sup> القطوعة من المتقارب لسلامة بن جندل ، قالها في يوم جدود. راجع ماذكرناه في تقديم المقطوعة رقم ٧ في ذيل الديوان . ومقطوعتنا هذه كما تبدو مجموعة أبيات من قصيدة ضاعت بقية أبياتها .

<sup>(</sup>۱) نسخة النقائض في أكسفورد: و بسعدي " ، ولعل الصواب: و بسعدي " ، و فسائل عن و بسعدي " ، و فسائل عن سعدي " ، والسعدان يعني بها : سعد بن زيد مناة بن تمم ، وسعد بن مالك بن زيد مناة . انظر النقائض ص ۹۰۱ ، وقد نسب سلامة السعدين إليه وأضافها لأنها من تمم وهو تميمي . و و خندف » : قبائل الياس بن مضر ، و و قيس » : قبائل قيس عيلان . انظر البيت الثاني من القطوعة رقم ٢ من ذيل الديوان . وخندف وقيس عيلان ها فرعا مضر بن نزار بن معد .

<sup>(</sup>٣ « وائل » هو أبو بكر وتغلب ، و « عجل وشيبان » : قبيلتان من بكر بن وائل ، لقيتا بني منقر في يوم جدود . وكانت الغلبة عليها في ذلك اليوم .

٣ ـ بوادِي جَدُودَ ، وقَد غُودِرَتُ السَّنابِكِ أَعطانُها (١)

٤ ـ بأرعَنَ ، كالطَّودِ ، من وائـلِ يـَـؤُمْ الثُّهـُّورَ ، ويَعتانُهـا<sup>(٢)</sup>

(۱) نسخة النقائض في لندن: «جدود». اللسان والتاج والصحاح (صيق): « .. وقد بُوكرت \* بصيق .. » بفتح الصاد خطأ . النقائض: « بضيت ه . « جدود »: اسم ماء في ديار بني سمد من بني تميم . قال ياقوت في ممجم البلدان: « وكانت فيله وقعتان مشهورتان عظيمتان من أعرف أيام العرب ، وكان اليوم الأول منها [صوابه: منها] علب عليه يوم جدود ، وكان لتغلب على بكر ان وائل » . قلت : في عبارة ياقوت الأخيرة وهم ظاهر . والصواب أنه لسمد على بكر . ليس هذا فحس ، بل إن البداني أيضا وه في تعريف هذا اليوم في مجمع الأمثال ٢ : ٢٠٥ ـ ٢٠٠٠ .

و «الصيق»: الغبار الجائل في الهواء. و «السنابك»: مفردها سنبك. وهو: طرف الحافر وجانباه من قلمه . و « أعطانها »: أعطان بني بكر من عجل وشيبان. مفردها عطن. وهو: المرض. اللسان.

(٢) ليس ثمة صلة بين البتين الثالث والرابع ، فإذا أعدنا الجار والمجرور « بأرعن » إلى البيت الثالث فسد المعنى . فلمل هنـــاك نقصاً أسقط بيتاً أو أكثر بين الثالث والرابع فأوجد هذا الانقطاع . ويلاحظ أن سلامة يشيد بشجاعة العدو في الأبيات ٤ \_ - ٢ .

- و \_ تَكَادُ لهُ الأرضُ ، مِن رِزِّهِ إذا سارَ ، تَرجُفُ أَركَانُها(''
- ٢ = قَدَاميسُ ، يَقدُمُهُا الحَوفَزانُ ، تَخفِقُ عِقبانُها (٢)
   وأُنجِرُ ، تَخفِقُ عِقبانُها (٢)

٧ ـ وجنتامُ ، إذ سارَ في قَومهِ
 سفاها إلينا ، وحُمرانُها(٣)

و وأرعنه: يريد به جيش العدو و والجيش الأرعن: المضطرب لكثرته وله فضول كرعان الجبل. و و الثنور ، : مفردها ثغر وهو كل فرجة في جبل أو بطن واد أو طريق مسلوك ، وقيل : موضع المخافة من فروج البلدان . و ويتانهاه : يصير لها عيناً أي : ربيئة . قال في النقائض : يعتانها : من الربيئة وهو عين القوم .

<sup>(</sup>۱) رز الجيش : صوته تسمعه من بعيد ، وقيل: هو الصوت تسمعه ولا تدري ماهو . و « أركانها » : أركان الأرض وهي جوانها .

<sup>(</sup>۲) وقداميس، : مفردها قدموس وهو السيّد ، وقيل : قدموس المسكر: مقدتمه . و « الحوفزان » : هو الحارث بن شريك قائد بنيشيبان في يوم جدود . و « أبجر » هو أبجر بن جابر المجلي ، خرج في قومه مع الحوفزان للقاء بني سمد . النقائض ص ١٤٤ . و « عقبانها » : راياتها . والمفرد عقاب .

 <sup>(</sup>٣) د جثام ، هو جثامة الذهليّ الذي أسر في يوم جدود كما ذكر =

# ٨ ـ وتَعْلِبُ ، إِذ حَربُها لاقح من وتُسعر نيرائها(١)

سلامة بن جندل في البت العاشر من المقطوعة الثانية في ذيل الديوان.
 و « سفاها » : طيشاً وجهلا . و « حمران » : حمران بن عبد عمرو ابن بشر بن عمرو بن مرثد . وهو من سادة بكر في يوم جدود .
 وقد أسره الأهم في ذلك اليوم . النقائض ص ٣٧٧ و ١٤٦ .

(۱) يستطرد الشاعر في الأبيات ٨ - ١٤ فيتحدّث عن يوم الهذيل. وهو يوم لتغلب على بعض قبائل تمم ، كثيراً مايطلق عليه و يوم إراب ، كما في المقد الفريد ٦ : ٨٠ وجمع الأمثال ٢ : ٣٤٤ والنقائض س ١٠٧٨ و ٢٠٣٠ و ٢٠٧١ و ٢٠٧١ و ٢٠٧١ و ١٠٠٨ الفائض ص٢٠٠٠ والبيت العاشر من هذه المقطوعة و و دلك نسبة إلى المقديل بين هبيرة التغلبي ، الذي أغار فيه على بطن من تمم وهم خلوف الحديل فيم قتلاً فريعاً وأصاب نعماً وسبياً كثيراً ، ثم ركب عتية بن الحارث في أسرام ، ففكم حميماً . العقد الفريد ٦ : ٨٠ وانظر بلوغ الأرب ٢ : ٨٠ .

ولم أعمد إلى تحديد المشيرة التميمية التي أغار عليها الهذيل، لأن هناك خلافا بين مايذكره المؤرخون وبين مايورده سلامة في أبياته هذه. ففي النقائض ومجمع الأمثال والمقد الفريد أن هذيل بن هبيرة إنما أغار على يربوع وحسب، فأنجدها عتية بن الحارث اليربوعي وافتدى أسراها وسباياها . أما أبيات سلامة فتصرح أن ضبة والرباب هما الملتان أغار عليها الهذيل ، فأنجدها بنو الفزر أي بنو سعد بن زيد مناة . وانظر النقائض ص ٤٧٣ – ٤٧٥ و ١٠٨٨ – ١٠٨٩ و ٨٨٨

٩ - غَداة أَنَانا صَرِيخُ الرّبابِ
 ولم يَكُ يَصلُحُ خِدْلانُها(١)
 ١٠ - صَرِيخٌ لَضبَّةً ، يَومَ الْهُدُيلِ
 وضبَّةُ ثُردَفُ نِسوانُها(١)
 وضبَّةُ ثُردَفُ نِسوانُها(١)
 ١١ - نَدَاركَهُمْ ، والضَّحَى غُدُوةٌ ،
 خَناذَيذُ تُشعَلُ أَعطانُها(١)

<sup>=</sup> و ۷۰۲ - ۷۰۳ و ۱٤۸ والتكلة لشعر الأخطل ص ۳۳ - ۳۶ . وحرب ( لاقح » : شديدة عظيمة أو حامل ، استمارها من الأنثى الحامل التي لايدركي ماتلد . و ( تشب » : توقد .

<sup>(</sup>١) ﴿ صريخ الرباب ، الصريخ هو المستنيث ، والرباب : من تميم بن أد.

<sup>(</sup>٧) « ضبة » : قبيلة من بني أدّ بن طابخة . و « يوم الهذيل » فصلنا ذكره في التعليق على البيت الشامن من هذه القطوعة . و « تردف نسوانها » أي : تُسبى وتُنحقب على ظهور الخيل .

<sup>(</sup>٣) نسختا النقائض في أكسفورد ولنسدن : « غسدوة ، . . و « خناذيد » : مفردها خنذيد. و « خناذيد » : مفردها خنذيد. و هو الشجاع البهمة الذي لايهتدى لقتاله ، و « تشمل أعطانها » : تلتهب أعراضها حمية ونجدة لضبة والرباب .

# ۱۲ ـ بأُسدٍ منَ الفرِ زِ ، غُلْبِ الرِّقابِ مصالیت ، لم یُخش إدهانها(۱)

١٣ ـ فحط الرَّبِعَ فَتَى شَر مَحْ الرَّغاثِ ، مَنَّانُها (٢)

<sup>(</sup>۱) نسخة النقائض في أكسفورد: « تُخْسَ إِدِهَانَهَا » وهو خطأ .
و « الفرر » : سعد بن زيد مناة بن تميم بن أد · و « غلب » :
مفردها أغلب تقول : رجل أغلب إذا كان غليظ الرقبة ، كناية عن
الصلابة والقوة . و « مصاليت»: مفردها مصلات وهو الرجل الماضي
في الأمور . و « إدهانها » : لينها وغدرها وإظهارها خلاف ماتضمر.
يقول : إنهم أبطال من بني سعد، صلاب الأجسام والعزائم ، ينقذون
ما عزموا عليه ، ولم يُعرف عنهم أنهم غدروا بمن أجاروا أو خانوا
من أنحدوا .

<sup>(</sup>٣) و حط الربيع ، : أنزله عن ظهر فرسه ، وكل ما أنزلته عن ظهر فقد حططته . والربيع اسم علم لفارس من تغلب يذكر سلامة أسره في هذا البت والذي يليه . و و شريح » : طويل . و و أخوذ الرغائب » : سريع النوال لما يُرغب فيه من مقاصد وآمال . و ومنانها» : معمطها أي : يعطى تلك الرغائب وينعم بها غير فاخر بالإنعام .

١٤\_فقاظ ، وفي الجيد مشهورة ا

يُعَنِّيهِ في الغُلِّ إِدْنَانُهَا(١)

#### 77

سائل بنا ، يَومَ وردِ الكُلا

ب، تُخبِر كَ دُوسٌ وَجَمدانُها (٢)

<sup>(</sup>۱) نسخة النقائض، في لندن : , فقاض ، وهو تصحيف . , فقاظ ، : فأقام في الصيف . و «الغلّ»: فأقام في الصيف . و «الغلّ»: جامعة توضع في العنق أو اليد . والجمع أغلال . و , إرنانها ، : صوت رنين تلك الأغلال . يريد : أقام ذلك الأسير الصيف كله ، وفي عنقه أغلال تطربه برنينها .

<sup>(</sup>٣) في الشطر الأول من هذا البيت خرم، وهو علمة يجوز دخولها صدر التقارب، والبيت وقفت عليه في معجم مااستعجم مفرداً. و « يوم ورد الكلاب، يسمى يوم الكلاب الثاني، وهو لتميم على مذحج، كان في الكلاب: ماء بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليامة، وقيل: ماء بين جبلة وشمام. المشترك ص ٣٥٥، وانظر معجم مااستعجم ص ١١٣٧. وقد ذكر أبو عبيدة أن هذا اليوم كان بعد مبعث النبي عليه السلام. النقائض ص ٤٤٨، أما ابن حبيب فقد زعم في الحبر ص ٣٤٨ أن يوم الكلاب الثاني هو يوم ثبتل. ولعل مصدر وهمه هذا أن قيس بن عاصم النقري كان رئيس تميم فيها.

## \*

هُوَ المُدخِلُ النَّمَانَ في أرضِ فارسِ وجاعِلُه ، في قولهِم ، في المَداثنِ وألقاهُ أيضًا، بَعدَ ذا، تَحتَ أَفيهُل

وفي العَرَبِ العَربا بَقايا ضَغاثن ِ

البيتان من الطويل . نسبها الأب لويس شيخو في شعراء النصرانية إلى سلامة بن جندل دون أن يذكر مصادره . وها من مصنوع شعر المتأخرين ، تقليداً لحديث سلامة عن مقتل النمان في البيت التاسسع والثلاثين من أصميته وهي القصيدة الثالثة من الديوان . إن البيئين مما يؤكدان لنا أنها من شعر المتأخرين . فركة المبارة في : « في قولهم ، و « بعد ذا ، وجمع فيل على « أفيل ، كل هذا يثبت شكشنا ورفضنا لنسبة هذين البيتين إلى سلامة أو غيره من الشعراء القدماء .



# تخريج أشعار سلامة

- ۱ -نخديج شعر الديوان

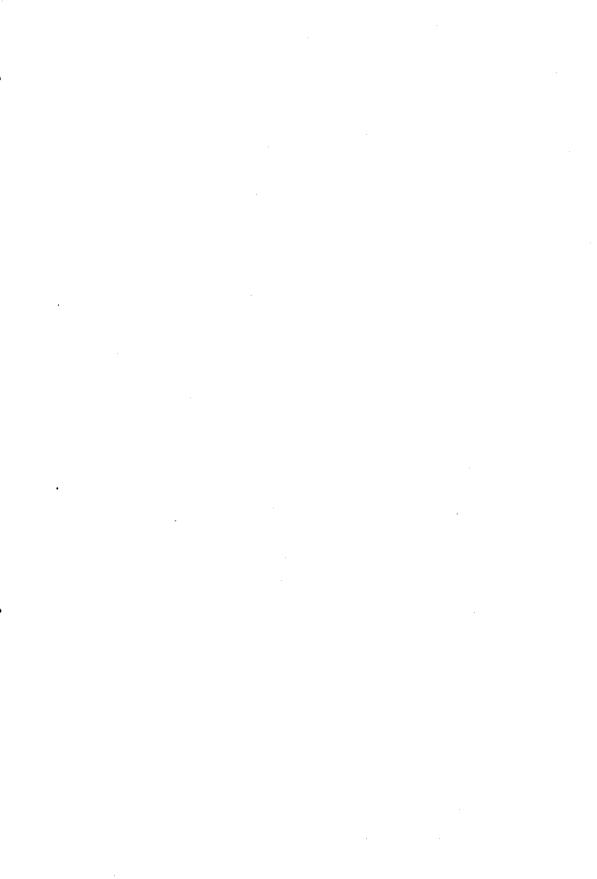

## الفصيدة رفم ۱

هذه القصدة من اختيارات المفضّل الضّي ، تداولتها كتب الأدب واللغة ، فاشتد الخلاف في روايتها ، وإن كانت رواية الديوان هي المتمدة ، لأنها تواترت في جميع الأصول وبعض المصادر . فقد وردت بالترتيب الذي أثبتناه ، مع زيادة بيت بين ١٩ و ٢٠ في كل من دنوان الفضليات ص ٢٣٤ ـ ٣٤٥ ورغبة الآمل ١ : ١١–١٢ والمفضليات طبعة التقدم وطبعة السندوبي. وهي كذلك في منتهى العللب ص ۲۶ ـ ۲۵ بزیادة بیت واحد بین ۷ و ۸ وفی الفضلیــات طبعة دار الخلافه باسقاط البيت ٣٧ . وهي ٤٤ بيتاً في شرح التبريزي على الفضليات ١ : ١٥٣ ـ ١٦٢ ونسخة الفضليات بمكتبة كوبرلي ورقة ٣٠ \_ ٤٦ بزيادة ستة أبيات بين ٣ ، ٤ وبيت واحد بين ١٩ و ٢٠ وستة أخرى بعد البيت ٣١. ومثلها مع إسقاط البيت الثاني من الستة المزبدة الأولى ، في نسخة المفضليات بفينا ، وباسقاط البيت ٣٣ في نسخة المنضليات بمكتبة ملات ورقة ٣٦ ـ ٣٨ ، وبا-قاط الأبيات الستة الملحقة بالخاتمة مع زيادة بيتين أحــدهما بين ٧ و ٨ والثاني بمد ٣١ في نسخة الفضليات بالمتحف . وهي تسعة وثلاثون بيناً في طبعــة دار الممارف للمفضليات ص١١٩\_١٢٤ بزيادة ستة أبيات بين ٣ و ٤ وبیت واحد بین ۷ و ۸ وآخر بین ۱۹ و ۲۰ .

أما نسخة المفضليات ببرلين \_ وهي رواية الرزوق \_ فقد خالفت في نظام هذه المفضلية فروتها في خمسين بيتاً (وأخذت عنها الاختيارات ص ٢٦ \_ ٢٨ وشعراء النصرانية ص ٤٨٦ \_ ٤٨ ) كما يلي : ١ ،

وفي روضة الأدب ص ۱۸۱ – ۱۸۲ الأبيات ۱ ، ۲ ، ٤ ، ٥ ، ٥ ، ٧ ، ١٣ ، ٢٠ ، ٢٠ مع زيادة بيت بعد ١٩ . وهاك تخريج أبيات هذه القصيدة مفصلاً :

١ - في منتهى الطلب ص ٢٤ وروضة الأدب ص ١٨١ وشرح التبريزي ١٠٣١ وشعراء النصرانية ص ٤٨٧ ورغبة الآمل ١١:١ والاختيارات ص ٢٦ ونسخ الفضليات المخطوطة وفي خزانة الأدب ٢ : ٨٥ و ٨٦ ومطبوعات الفضليات وفي فرائد القلائد ص ١٣٠ والقاصد النحوية ٢ : ٣٣٩ والدر الفريد في التعليق على البيت ٢٤ من هذه القصيدة وفي شرح البغدادي على شرح بانت سعاد ورقة ٣٣٨ – ٣٢٩ و ٣٤٩ و ٣٤٩ وشرح القامات ٢٠٨٠٦ ودرة الغواص ص ١٣٠ وأضداد ابنالانباري ص ٣٦٤ والشعراء ص ٣٦٠ وديوان الفضليات ص ٣٦٤ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

وهــو في المخصص ١٢ : ١٤٧ وحياة الحيوان ٢ : ٥٦٠ من غير عزو . وصدره في المكاثرة ص ٣٨ معزواً إلى سلامة .

ب في نسخ المفضليات المخطوطة وفي التكملة والاسان والعين وتهذيب اللغة والحكم والتاج ( عقب ) واللسان والتاج ( ركض ) وشرح بانت سعاد ص ١٦٠ والأمالي ١ : ١٨٢ – ١٨٣ والغريب المصنف ص ١٣٥ ومعجم مقاييس اللغة ( حث ) والفائق ص ٥٠٣ وملخزانة

٧: ٨٥ والمقاصد النحوية ٢: ٣٢٦ وشرح البغدادي على شرح بانت سعاد ورقة ٣٤٩ ـ ٣٥٠ وشرح المقامات ٢: ٣٦٨ ودرة النواص ٥٣٠ وأضداد ابن الأنباري ص ٣٦٤ وسمط السلآلي ص ٤٥٣ ورسالة الملائكة ص ٣٦٤ والشعر والشعراء ص ٣٣٠ ومنتهى الطلب ص ٢٤ وشعراء النصرانية ص ٤٨٧ ورغبة الآمل ١١:١ والاختيارات ص ٣٦٠ ومطبوعات المفضليات وفي شرح التبريزي ١: ١٥٤ وديوان المفضليات ص ٣٢٥ و ٨٥٤ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

وهو في اللسان ( ركض ) والمخصص ٨ : ١٣٨ وتهذيب اللغة ( ركض ) وحياة الحيوان ٢ : ٥٦٠ وفرائد اللغة ص ٤٧١ غير منسوب . وقسم عجزه في مجاز القرآن ٢ : ١٨٥ من غير عزو .

" - في شرح التبريزي ١ : ١٥٤ وفرائد القـالائد ص ١٧٩ ـ ١٣٠ وشرح المقامات ٢ : ٢٦٨ وشرح شواهد شدور الذهب ص ٣٧-٣١ وشرح بانت سعـاد ص ١٦٠ وشرح المقـامات طبعة المحتبة العـامرة المثانية ٢ : ١٩٨ والشعر والشعراء ص ٣٣٠ وخزانة الأدب ٢ : ٨٥ والمقاصد النحوية ٢ : ٣٣٦ وروضة الأدب ص ١٨١ ومنتهى الطلب ص ٢٤ وشعراء النصرانية ٤٨٧ ورغبة الآمل ١ : ١١ والاختيارات ص ٣٦ ونسخ المفضليات المخطوطة ومطوعات المفضليات وفي ديوان المفضليات ص ٢٣٦ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

وهو في شرح المرادي على الألفية وفي أوضح المسالك ١:٧٨٠ وشرح شذور الذهب ص ٨٩ وحاشية الصبان على الأشموني ٢: ٧ وشرح ابن عقيل ١: ٣٥٦ وشرح الكافية ١: ٣٥٦ وحياة الحيوان ٢٠٠ ومنهج السالك بدون عزو . وصدره وحسده في شرح البغدادي على شرح بانت سعاد ورقة ٣٤٩ منسوباً إلى سلامة بنجندل.

ع \_ في ديوان ابن أبي حصينة ٢ : ١٧٧ وتهذيب اللغة واللسان والتاج ( أوب ) وشرح شواهد الشافية ص ٢٧٧ وفي مجاز القرآن ١٠:٢ و ٨٠ و ١٤٢ والبحر المحيط ٥ : ١٤٤ وسيرة ابن هشام ١٠٤٤:١ وديوان الفضليات ص ٢٣٦ - ٢٣٧ وشرح التسبيريني ١ : ١٥٥ وكامل المبرد ٢ : ٧٨٧ والخرانة ٢ : ٨٥ وروضة الأدب ص ١٨١ والمقاصد النحوية ٠ : ٣٣٦ ومنتهي الطلب ص ٢٥ وشعراء النصرانية ص ٩٥ ورغبة الآمل ١٠:١ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي الاختيارات ص ٢٨ منسوباً إلى سلامة بن جندل . وقد ذكر مرتين في نسخة المفضليات ببرلين .

وهوئ تفسير الطبري (طبعة الأميرية) ۲۰ : ۶۵ – ۶۶ والأزمنة والأمكنة ۱ : ۱۵۳ ومقابيس اللغة (أوب) وكتاب أبيات الاستشهاد ص ۱۶۹ من دون نسبة .

- و تهذیب اللغة واللسان (درج) وتفسیر الطبري طبعة الأمیریة
   ۱۳ : ۲۸ ومطبوعات الفضلیات ونسخها المخطوطة وفی رغبة الآمل
   ۱ : ۱۱ ودیوان الفضلیات ص ۲۲۷ ۲۲۸ والاختیارات ص ۲۷ وشعراء النصرانیة ص ۶۸۸ ومنتهی الطلب ص ۲۶ والمقاصد النحویة
   ۲ : ۳۲۳-۳۲۸ وروضة الأدب ص ۱۸۱ وشرح التبریزی ۱ : ۱۰۰ منسوباً إلی سلامة ن حندل .
- ب في المقاصد النحوية ٢ : ٣٢٧ ومنتى الطلب ص ٢٤ والغريب المصنف ص ٣٦٨ وشعراء النصرانية ص ٤٨٨ ورعبة الآمل ١ : ١١ وشرح التبريزي ١ : ١٥٥ والاختيارات ص ٣٧ ومطبوعات المفطيات ونسخها المخطوطة وفي شرح البغدادي على شرح بانت سماد ورقدة ٣٢٩ وديوان المفطيات ص ٣٣٨ و٣٢٩

والاقتضاب ص ٣٧٣ وتهذيب اللغة والصحاح ومقاييس اللغة وأساس الملاعة والسان (رجب) الملاعة واللسان والتاج (سبى ) وفي تهذيب اللغة واللسان (رجب) والمعاني الكبير ص ٦٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل.

وهو في المخصص ٦ : ٩٤ من غير عزو . وعجزه وحده في التاج ( رجب ) منسوباً إلى سلامة بن جندل . والعجز أيضاً في مجمع اللاغة ورقة ١٧٣ ب غير منسوب .

٧ - في شرح التبريزي ١ : ١٥٥ - ١٥٦ ودبوان المفضليات ص٢٢٩ - ١٥٠ وشرح البغدادي على شرح بانت سعاد ورقة ٢٣٨ أ . وتسكلة إصلاح ماتفلط فيه العامة ص ١٦ والمقاصد النحوية ٢ : ٣٢٧ وتهذيب إصلاح المنطق ١ : ٨٥ وروضة الأدب ص ١٨١ ومختصر تهسذيب الألفاظ ص٢٦١ ومنتهي الطلب ص ٢٤ والاقتضاب ص ٣٣٨ وشعراء النصرانية ص ٨٨١ والتاج واللسان ( ربب ) ورغبة الآمل ١ : ١١ وتهذيب الألفاظ ص ٢٨٦ والاختيارات ص ٧٧ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي مسادئ اللغة ص ١١٣ وشرح أدب الكاتب ص ١٩٥ منسوباً إلى سلامة من جندل .

٨ ـ في مبادئ اللغة ص ١٣٧ ـ ١٣٨ والمقاصد النحوية ٢ : ٣٣٧ والغريب المصنف ص ٧٤ وإصلاح المنطق ص ٥٥ وشرح أدب الكاتب ص ١٩٥ ومنتهى الطلب ص ٢٤ ونظام الغريب ص ١٣٠ - ١٣١ وشعر الأخطل ص ١٣٠ ونوادر القالي ص ٢٠٩ وشعراء النصرانية ص ١٨٨ وشرح التبريزي ١: ١٥٦ والاشتقاق ص ٧٤ والخيل الأصمي ص ٣٤ ـ ٤٤ ورغبة الآمل ١ : ١١ والمأثور عن أبي العميثل ص ٢٠ والاختيارات ص ٧٧ وأدب الكاتب . طبعة الشرفية ص ١٤ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي الاقتضاب ص ٣٣٣ والمعاني

الكبير ص ١١٦ - ١١٧ وشرح ديوان كعب ص ١٣ وشرح بانت سعاد ص ١٤٤ واللسان والتساج (قنا) و (سفا) و (قفا) و (سفل) و (قفا) و (سفل) و (دوى) وفي مقاييس اللغة (ربب) و (قفا) و (سغل) واللسان (دوا) وتهذيب إصلاح المنطق ١ : ٨٥ وأضداد ابن الأنباري ص ٣٥٣ وديوان المفضليات ص ٣٣٠ ـ ٣٣٣ منسوبا إلى سلامة بن جندل .

وهو في أضداد أبي الطيب ص ٣٧٥ وشجر الدر ص ٩٠-٩٠ والصحاح ( ربب ) وتهذيب اللغة ( سفا ) و ( قنا ) واتفاق المباني من غير نسة .

وصدره في الصحاح ( قنا ) وأساس البلاغة ( سفا ) وشرح البغدادي على شرح بانت سعاد ورقة ٣٢٨\_٣٧٩ وتهذيب اللغة (سغل) منسوباً إلى سلامة بن حندل، وفي اللسان والتاج وتهذيب اللغة (صقل) وجمل اللغة ( سغل ) من غير عنو .

وعجزه في المماني الحكبير ص ٤١٤ - ٤١٥ و ١٧٤٥ وفي المماني الحكير ص ٤١٤ - ٤١٥ و ١٧٤٥ وفي المنة (سكن) وتكلة القاموس ( دوا ) وتهذيب اللغة (سكن) والتاج ( دوا ) منسوباً إلى سلامة بن جندل ، وفي الصحاح ( قفا ) وتكلة إصلاح ماتفلط فيه العامة ص ١٦ وشرح المرزوقي على الحماسة ص ٣٠٣ - ٤٠٥ و ٧٢٦ وتهذيب اللغة ( قنا ) والحماسة بشرح التبرزي ٢ : ٧٤٥ - ٢٤٦ غير منسوب .

لعل هذا البيت ليس من مفضلية سلامة بن جندل، أقحمه فيها وم
 بعض العلماء أو النساخ فأصبح جزءاً منها تتداوله نسخ المفضليات.
 ذلك لأن روايتي الأصمي وأبي عمرو الشيباني لم تثبتاه في سائر نسخ

ديوان سلامة . أما نسخة الشنقيطي التي خرجت في هذا على بقية الأصول فليس من البعيد أن يكون صاحبها \_ وهو معروف بتعليقاته على مخطوطاته وإضافاته إليها \_ قد ألحق بها هذا البيت م\_ البيت العاشر أيضاً ، معتمداً على مايحفظه من المفضليات . ولعله لأبي دؤاد الايادي ، نجده منسوباً إليه في الخيل لأبي عبيدة ص ١٤٩ وأساس البلاغة ( ثعب ) وشعر أبي دؤاد ص ٢٩٥ . وكذلك في الاقتضاب البلاغة ( ثعب ) وشعر أبي دؤاد :

وفي اليدين إذا ما الماء أسهله " يني قليل وفي الرَّجلين تتجنيب ا

وهو في التكلة ( ثعب ) والقاصد النحوية ٢ : ٣٧٧ ومنتهى الطلب ص ٢٤ وشعراء النصرانية ص ٤٨٩ ورغبة الآمــل ١ : ١١ ومطبوعة بيروت ص ٢٥ والاختيارات ص ٢٧ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي شرح التبريزي ١ : ١٥٦ وديوار المفضليات ص ٢٣٢ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

١٠ ـ مَقَلُ هذا البيت كمثل البيت التاسع في نسبه إلى سلامة. إلا أنه عتاز منه بتصريح الأصمي في ديوان المفضليات وشرح التبريزي أنه لأبي دؤاد الإيادي. ولذا زاه في اللسان والتاج ( وهل ) وخيل أبي عبيدة ص ١٤٩ وشعر أبي دؤاد ص ٢٩٥ والمساني الكبير ص ٤٧ منسوبا إلى أبي دؤاد \_ مع اختلاف في الروايات \_ كما يلي :

ظلِلتُ أخضِه كأنه رجلُ دامي اليدينِ على علياءَ مسلوبُ أو هَيَّبانُ نخيبُ نام عن غنم مستوهلُ في سواد الليلِ مذؤوبُ وانظر تعليق ثوربيك على هذا البيت في الاختيارات ص 56 - 55.

والبيت في شرح التبريزي ١ : ١٥٦ وشعراء النصرانية ص٢٧٥ ومطبوعة بيروت ص ٣٠ ورغبة الآمل ١ : ١١ والاختيارات ص٢٧ وديوان الفضليات ونسخها المخطوطة منسوباً إلى سلامة بن جندل .

وهو في جمهرة اللغة ٢ : ٤٠٤ منسوباً خطأ إلى الراعي، وفي اللسان ( أور ) وتهذيب اللغة واللسان والتاج ( هبب ) بدون عزو.

الطلب ص ٢٤ وشعراء النصرانية ص ١١٨ وشرح التبريزي ١ : ١٥٦ ومنتهى الطلب ص ٢٤ وشعراء النصرانية ص ١٨٩ ونظام الغريب ص ١٥ ورغبة الآمل ١:١١ والمعاني الكبير ص ١٢٩ و ١٣٧ والاختيارات ص ٢٧ واللسان والتاج ( دوك ) و ( بتع ) و ( دسع ) ومطبوعات الفضليات ونسخها المخطوطة وفي الصحاح ( دسع ) وتهذيب اللغة ( دسع ) ونهاية الأرب ١٠ : ٣ والحكم ( بتع ) والخيال للأصمي ص ١٣ منسوبا إلى سلامة بن جندل .

وهو في شمس العـــلوم ( دسع ) وأضداد أبي الطيب ص ١٠٩ من غير نسبة . وعجزه في الصحاح ( دوك ) من غير نسبة أيضاً.

١٧ ـ في شرح التبريزي ١ : ١٥٧ ومنتهى الطلب ص٢٧ وديوان الفضليات ص ٢٣٤ ومطبوعات الفضليات ونسخها الخطوطة وفي رغبة الآمل ١ : ١١ والاختيارات ص ٢٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

١٣٥ ـ في المعاني الكبير ص ٧٦ وديوان الفضليات ص ٢٣٤ ـ ٣٣٠ وروضة الأدب ص ١٨١ والاختيارات ص ٢٧ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي منتهى العللب ص٢٤ وشعراء النصرانية ص٤٨٩

ورغبة الآمل ۱ : ۱۱ وشرح التبريزي ۱ : ۱۵۷ منسوباً إلى سلامة ان حندل .

14 - في رغبة الآمل ١ : ١١ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وشرح التبريزي ١ : ١٥٧ والاختيارات ص ٢٨ وديوات المفضليات ص ٢٣٥ - ٢٣٦ وشعراء النصرانية ص ٤٩٠ ومنتهى الطلب ص٢٢ وروضة الأدب ص ١٨١ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

10-10 في شرح التبريزي ١ : ١٥٧ وديوان المفضليات ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ والاختيارات ص٢٧ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي روضة الأدب ص ١٨١ وشعراء النصرانية ص ٤٨٩ ومنتهى الطلب ص ٢٤ ورغبة الآمل ١ : ١١ ـ ١٢ منسوبة إلى سلامة بن جندل.

وعجز البيت ١٦ في الحماسة بشرح الرزوقي ٢ : ٦٨٥ وقسيم عجزه في المعاني الكبير ص ٩٨٠ بغير عزو .

1۸ - في نوادر أبي زيد ص ٣٥ وديوان المفضليات ص ٢٣٨ والاختيارات ص ٢٨ وتهذيب الألفاظ ص ١٩٧ وشرح التبريزي ١٠٨١ وروضة الأدب ص ١٨١ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي الألفاظ ص ١٢١ وشعراء النصرانية ص ٤٨٩ ورغبة الآمل ١: ١٢ منسوبا إلى سلامة بن جندل.

وعجزه في التساج ( جعب ) منسوبًا إلى سلامة بن جندل . والبيت في المخصص ٣ : ٩٤ غير معزو .

۱۹ ـ في ديوان المفضليات ص ۲۳۸ وتهذيب الألفاظ ص ۱۹۴ وشرح التبريزي ۱ : ۱۹۸ وعيار الشعر ص ۵۷ وروضة الأدب ص ۱۸۱ ومنتبى الطلب ص ۲۰ ومسالك الأبصار الجزء التاسع ۱ : ۱۰ ـ ۱۰ ـ ۱۹

وشعراء النصرائية ص ٤٨٩ والألفاظ ص ١٣١ ورغبة الآمل ١٣:١ والاختيارات ص ٢٧ ومطبوعات الفضليات ونسخها المخطوطة وفينوادر أبي زيد ص ٣٥ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

وديوان الفضليات ص ٢٩٩ وديوان الفضليات ص ٢٣٩ ومنتي الطلب ص ٢٥ والاختيارات ص ٢٨ وشرح التبريزي ١٥٨:١ ورغبة الآمل ١ : ١٧ ومطبوعات المفضليات ونسخها الخطوطة وفي مسالك الأبصار الجزء التاسع ١ : ٤٠ - ١١ وعيار الشعر ص ٥٧ منسوبا إلى سلامة بن جندل .

وقسيم عجزه في معجم البلدات ٨: ٨٨ والمشترك ص ١٩٩٩ غير منسوب.

٢٩ \_ في منتهى الطلب ص٥٥ وشرح التبريزي ١٥٨: ١ وشعراء النصرانية س ٩٥ ومطبوعات الفضليات ونسخها المخطوطة وفي رغبة الآمل
 ١ : ١٢ والاختيارات ص ٢٨ وديوان الفضليات ص ٢٣٩ – ٢٤٠ منسوبا إلى سلامة بن جندل .

٧٧ \_ في ديوان الفضليات ص ٢٤٠ وشرح شواهد الايضاح ورقة ٧٥ وشرح التبريزي ١ : ١٥٨ وروضة الأدب ص ١٨٢ ونسخ الفضليات المخطوطة ومطبوعاتها عدا طبعة دار الخلافة وفي منتهى الطلب ص ٧٥ وشعراء النصرانية ص ٤٨٧ ورغبة الآمل ١٣:١ والاختيارات ص ٧٧ منسوبا إلى سلامة بن جندل .

ص ٧٧ ومطبوعات الفضليات ونسخها المخطوطة ( عدا نسخة مكتبة ملات ) منسوباً إلى سلامة بن جندل .

٢٤ - في ديوان المفضليات ص ٢٥٠ - ٢٤١ وشرح شواهد الايضاح ورقـــة ٥٥ ومنتهى الطلب ص ٢٥ والدر الفريد (حرف القاف) وشعراء النصرانية ص ٤٨٧ وشرح التبريزي ١ : ١٥٩ ورغبة الآمل ١ : ١٢ وإيضاح شواهد الايضاح ورقة ٥٥ والاختيارات ص ٢٧ وشرح ابن الأنباري على المعلقات ورقــة ١٩٤ ب والأزمنة والأمكنة ٢ : ٣٣ ـ ٣٣ ومطبوعات الفضليات ونسخها المخطوطة وفي تهذيب الألفاظ ص ٢٦ ـ ٧٧ و ٢٣٨ ومجمع الأمثال ١ : ٥٠٥ وفرائد اللآل ١ : ١٤٣ وتهذيب اللغة (صرح) واللسان والتاج (صرح) والألفاظ ص ٢٦ ـ ١٨ و ١٤٠ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

وهو في مقامات الحصكني ورقة ٤٩ والأزمنة والأمكنة٧: • و ٢ : ٣٠٠ ـ ٣٠٠ وتهذيب اللغة (كحل) غيير معزو . وقسيم عجزه فقط في نقائض جرير والأخطل ص ٥٨ منسوباً إلى سلامة ابن جندل .

٢٥ ـ في شعراء النصرانية ص ٤٨٧ ومنتهى العللب ص ٢٥ ومطبوعات الفضليات ونسخها المخطوطة وفي شرح التبريزي ١ : ١٥٩ ورغبـــة الآمل ١ : ١٢ والاختيارات ص ٢٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

۲۶ ـ في مجالس ثعلب ص ۲۷۲ وديوان المفضليات ص ۲۶۱ ـ ۲۶۲ والملني الكبير ص ۶۱۷ وشرح التبريزي ۱ : ۱۰۹ ومنهي الطلب ص ۲۰ واللسان والتاج ( جـــدب ) ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي شعراء النصرانية ص ۶۹۰ ورغبة الآمـــل ۱ : ۱۲

والاختيارات ص ٢٨ والصحاح والتكلة واللسان والتاج ( وظب ) منسوباً إلى سلامة بن حندل .

٧٧ \_ في ديوان المفضليات ص ٧٤٢ \_ ٣٤٣ وشرح التبريزي ١ : ١٥٩ ومنتهى الطلب ص ٢٥ والمساني الكبير ص ٤١٧ وشعراء النصرانية ص ٩٥٠ واللسان ٢ : ١٩٨ و ٢ : ١٩٩ والتاج والصحاح والتكلة ( وظب ) ورغبة الآمل ١ : ١٢ والاختيارات ص ٢٨ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي اللسان والتاج وتهذيب اللغة ( دفع ) منسوباً إلى سلامة بن جندل .

وصدره وحده في مجالس ثعلب ص ٢٧٦ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

٧٨ - في شرح التبريزي ١ : ١٥٩ والتنبهات على أغاليط الرواة ورقمة ٧٤ ب وشرح أشعار المذليين ١ : ١٠٩ وديوان المفضليات ص٧٤٣- ٤٤٧ وجمع الأمثال ٧ : ٧٥ ومستقصى الأمثال ورقة ١١٤ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال ص ٢٦٥ وجمرة الأمثال ٢ : ١٧ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال ص ٢٦٥ وجمرة ١٤٠ ١ : ١٧ وسعراء النصرانية ص ٨٨٤ وديوان أبي الطيب المتنبي بشرح المكبري ٢ : ١٠٠٠ ورغبة الآمل ١ : ١٢ وديوان أبي ذؤيب ورقة ١٠٠ أ والاختيارات ص ٧٧ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي البيان والتبيين ٣ : ٤٤ - ٥١ و ٣ : ١٨ ونظام الغريب ص ٢٠٠ والبحر المحيط ٥ : ١١٤ وأضداد أبي الطيب ص ٢٣١ و ٠١٥ وشرح المقامات ١ : ٢٠٠ وعيار الشعر ص ١٥٠ والماني و ٠٤٠ وشروح سقط الكبير ص ١٤٢ والسلسل في غريب اللغة ص ١٧٨ وشروح سقط الزند ١ : ١١٧ وأضداد ابن الأنباري ص ٧٧ وأضداد الأصمى ص

30 وسمط اللآلي ص ٤٧ وديوان المفضليات ص ٢٧ و ٨٨٣ وفي شمس العلوم ومجمل اللغة ومحيط المحيط ومقاييس اللغة وتهذيب اللغة والصحاح والتكلة واللسان والتاج ( ظنب ) وفي جمهرة اللغة واللسان والتاجوالغربيين والمفردات في غريب القرآن (فزع) وفي جمهرة اللغة وأساس البلاعة ( صرخ ) منسوباً إلى سلامة بن جندل .

وهو في ديوان المفضليات ص ٨٢٥ والحماسة بشرح التبريزي ١ : ١٢٤ والمخصص ٢ : ٥٣ والحماسة بشرح المرزوقي ١ : ١٣٠٠ من غير عزو .

٢٩ \_ في سمط اللآلي ص ٤٧ \_ ٤٨ وديوان المفضليات ص٤٤٣ وأضداد ابن الأنباري ص ٦٧ وشرح التبريزي ١ : ١٦٠ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال ص ٢٦٥ ومنتهى الطلب ص٢٥ وشعراء النصرانية ص ٤٨٨ والمعاني الحكيد ص ٤٤٤ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي رغبة الآمل ١ : ١٢ والاختيارات ص ٢٧ واللسان ( بكأ ) وعيار الشعر ص ٥٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

٣٠ \_ نسب هـذا البيت في الكامل ص ٧٩٤ ورغبة الآمل ٣ : ٢١٥ إلى سلامة بن جندل الطهوي،وهذا خطأ مصدره إحدى نسخ الكامل المخطوطة .

وعجزه في الصحاح ( بكأ ) منسوباً إلى سلامة بن جندل . والبيت كله في المعاني الكبير ص١٩٤٣ و ٥٦٦ وشرح التبريزي١٦٠٠١ وديوان الحادرة ورقة ٤٦ ب وديوان المفضليات ص ٥٥ ومنتهى الطلب ص ٨٧٤ والكنز اللغوي في اللسن العربي ص ٥٥ ومنتهى الطلب ص ٥٦ وشعراء النصرانية ص ٤٩٠ ورغبة الآمل ١: ١٢ والاختيارات ص ٢٨ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي اللسان ( عدا ) و ربكاً ) والحكم ( عدا ) والتاج ( بكاً ) ومجالس ثعلب ص٢٧٦

وسمط اللآلي ص ٤٧ وكتاب الاختيارين ورقة ٢٦ منسوباً إلى سلامة ان حندل .

وهو في مقاييس اللفــة ( بكأ ) وشرح المرزوقي على الحــاسة ص ٦٨ – ٦٩ غير معزو .

٣١ - في ديوان المفضليات ص ٢٤٥ واللسان والتاج (خطط) والأمالي ١٠٠ وشرح التبريزي ١: ١٦٠ ومعجم ما استعجم ص ٥٠٠ والمعاني الحكبير ص ٩٤٥ ومنتهي الطلب ص ٢٥ وشعراء النصرانية ص ٤٩٠ ومجالس ثعلب ص ٢٧٧ ورغبة الآمل ١:٢١ والاختيارات ص ٢٨٠ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة منسوباً إلى سلامة بن جندل.

وهـو في صفة جزيرة العرب ص ٢٠٥ منسوبًا خطأ إلى أبي سلامة بن حبيب وعجزه في المعاني الكبير ص ٩٨ و ٨٩٨ ــ ٨٩٩ مع صدر بيت للحطيئة من غير عزو .

### القصيدة رقم ۲

في هذه القصيدة اضطراب وقد اقترحنا في مقدمتها أن يكون ترتيب أبياتها كما يلي : ١ و ٢ و ٣ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٤ و ٥ و ٥ و ٥ و ٢ و ٢ و ١٠ – ١٦ وصدر ٢٢ وعجز ٢٢ و ١٠ – ١٦ وصدر ٢٢ وعجز ٢٢ و ٢٠ – ٢٥ وصدر ٢٢ وعجز ٢٢ و ٢٠ – ٣٥ .

ولم أستطع أن أجد منها في المصادر التي رجعت إليها ســــوى مايلي من الأبيات :

- ١٤ \_ في اللسان والتاج ( دنا ) منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ٢٠ ـ في المعرب ص ٣١٧ واللسان والتاج ( موق ) وفي النصرانيـــة
   وآدابها ص ٢١٩ منسوباً خطأ إلى النمر بن تولب . وعجزه فقط في المخصص ٣ : ٤٣ بنير عزو .
- ٢١ ـ صدره في اللسان وأساس البلاغة ( سمر ) وشروح سقط الزند
   ص ٧٦٧ بنير عزو .
- ٢٢ \_ عجزه في اللسان (سمر) وشروح سقط الزند ص ٧٦٧ غير معزو.
  - ٢٦ ـ قسيم صدره فقط في مجمع البلاغة ورقة ٩٦ ب بنير عزو .
  - ٣١ ـ في المعاني الكبير ص ١٠٥٤ منسوباً إلى سلامة بن جندل.

# القصيدة رقم س

هذه القصيدة من مختارات الأصمي نجدها في بقية الأصميات بكورلي ورقة ١٨١ ب ـ ١٨٣ أ ومجموع أشعار العرب ص ٥٠-٥٠ والأصميات ص ١٤٦ ـ ١٥٠ . وهي في منتهى الطلب ص ٢٥-٧٧ عـدا الأبيات ٥ و ٨ و ٤٠ وتقديم البيت ١٢ على البيتين ١٩٥١. وفي بقية الأصميات بدار الكتب ورقة ١١أ ـ ١١ عدا البيت ١٥.

وقد أكثر العلماء من الاستشهاد ببعض أبياتها في كتب اللغة والتاريخ والأدب. وها هو ذا تخريج أبياتها :

- ا \_ في ديوان المفضليات ص ٥٦٠ واللسان والتاج ( صلب ) ومعجم مااستعجم ص ١٢٣٥ والنصرانية وآدابها ص٢٢٤ وشرح ديوان زهير ص ١٤٥ وروضة الأدب ص ١٨٦ ونسختي بقية الأصمعيات وفيمنتهى الطلب ص ٢٥ ومجموع أشعار العرب ص٥٠ وشعراء النصرانية ص ٤٩١ والأصميات ص ١٤٦ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ع النصرانية وآدابها ص ٢٧٤ وديوان الفضليات ص ٥٩٠ وشرح ديوان زهير ص١٤٥ وروضة الأدب ص١٨٦ ونسختي بقية الأصميات وفي منتهى الطلب ص ٥٥ وبحروع أشعار العرب ص ٥٠ وشعراء النصرانية ص١٤١ والأصميات ص١٤٦ منسوباً إلى سلامة بن جندل.
- ب في روضة الأدب ص١٨٧ ونسختي بقية الأصميات وفي منتهى الطلب
   ص ٧٥ ومجموع أشمار العرب ص ٥٠ والأصمعيات ص ١٤٧ ومعجم
   مااستمجم ص ٨٢٠ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ٤ ـ في منتهى الطلب ص ٢٥ ونسختي بقية الأصمعيات وفي مجموع أشمار
   العرب ص ٥٠ والأصمعيات ص ١٤٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- \_ في مجموع أشمار العرب ص ٥١ ونسختي بقيـــة الأصمعيات وفي الأصمعيات ص ١٤٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ٣ ـ في نسختي بقية الأصميات وفي منهى الطلب ص ٢٥ والأصميات
   ص ١٤٧ ومجموع أشمار العرب ص ٥١ منسوباً إلى سلامة بن جندل.
- ٧ \_ في الأصمعيات ص١٤٧ ومنتهى الطلبص٢٥ ونسختي بقية الأصمعيات
   وفي مجموع أشعار العرب ص ٥١ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

- ٨ في الخزانة ٣ : ٢١٠ ونسختي بقية الأصميات وفي مجموع أشمار العرب ص ٥١ والأصميات ص ١٤٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ٩ في معجم مااستعجم ص ٥٥٧ ونسختي بقية الأصمعيات وفي روضة ألأدب ص ١٨٢ وجموع أشمار العرب ص٥٥ وشعراء النصرانية ص ٤٩١ والأصمعيات ص ١٤٨ منسوباً إلى سلامة ان حندل .
- 10 في صفة جزيرة العرب مجلد الفهارس والتحقيق ص ١٩١ وفي معجم مااستعجم ص١٠٧ ونسختي بقية الأصمعيات وفي الأصمعيات ص١٤٨ وووضة وشعراء النصرانية ص ٤٩١ ومجموع أشمار العرب ص ١٥ وروضة الأدب ص ١٨٧ ومنهي الطلب ص ٢٦ منسوباً إلى سلامة بن جندل.
- 11 في نسختي بقية الأصمعيات وفي منتهى الطلب ص ٢٦ والأصمعيات ص ١٤ ومجموع أشعار العرب ص ٥١ منسوباً إلى سلامة بن جندل.
- ۱۲ في مجموع أشعار العرب ص ٥١ والأصمعيات ص ١٤٨ ونسختي بقية الأصمعيات منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- وهو أيضاً في منتهى الطلب ص ٣٦ بين البيتين ٩ و ١٠ وقد زعم محققا الأصمصات أنه غير موجود فيه وظناه بيتاً آخر مقحماً .
- ١٣ ـ في الحكم واللسان والتاج والتكلة ( بعل ) وفي جمهرة اللغة (نعل)
   وديوان المعاني ٢ : ٦٥ ونسختي بقية الأصميات وفي منتهى الطلب س
   ٢٧ وجموع أشعار العرب ص ٥١ والأصميات ص ١٤٨ منسوبا إلى سلامة بن جندل .
- وهو في مقاييس اللغة ( بمل ) غير معزو . وصدر. في شمس

- العلوم ومجمل اللغة والصحاح ( بعل ) من غير عرو . وعجره في محاسن النثر والنظم ص ٦٠ وقسم عجزه في مجمع البلاغة ورقة ١٠٠ بغير نسبة .
- 14 \_ في الأصمعيات ص١٤٩ ومنتهى الطلب ص٢٦ وجموع أشمار العرب س ٥١ ونسختى بقية الأصمعيات منسوبًا إلى سلامة بن جندل .
- 10 \_ في نقــد الشعر ص ٦٠ ومعجم ما استعجم ص ١٩٦٦ والشعر والشعراء ص ٢٠٠ وبقية الأصمعيات بكوبرلي وبجموع أشعار العرب ص ٥١ والتنبيهات على أغاليط الرواة ورقة ٥٤ والأصمعيات ص ١٤٩ والمعاني الكبير ص ١٠٣٧ ومنتهى الطلب ص ٢٦ والكامل ٢٠٣١ والتنبيهات ص ١٤٩ منسوباً إلى سلامة بن جندل. وهو في الاقتضاب ص ١٩٤ منسوباً إلى خفاف بن ندبة .
- وصدره في المعاني الكبير ص١٠٣٧ منسوباً إلى سلامة نجندل. وفي مجمع البلاغة ورقة ١٠٠ أ وديوان المعاني ٢ : ٦٥ بفير عزو . وفي محاضرات الأدباء ٣ : ١٦٦ منسوباً خطأ إلى أبي تمام .
- 17 \_ في روضة الأدب ص ١٨٢ وشعراء النصرانيـة ص ٤٩١ ونسختي بقية الأصمعيات وفي منتهى الطلب ص ٢٦ ومجموع أشعار العرب ص ٥١ والأصمعيات ص ١٤٩ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ١٧ ـ في المعاني الكبير ص ٩٨١ ومنهى الطلب ص ٢٦ ونسختي بقية الأصمعيات وفي مجموع أشعار العرب ص ٥١ والأصمعيات ص ١٤٩ واللسان والتاج ( سوق ) منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ١٨ ـ في الأصمعيات ص ١٤٩ ومجموع أشعـــار العرب ص ٥١ ومنتهى

- الطلب ص ٣٦ ونسختي بقية الأصمعيات منسوباً إلى سلامة بن جندل. وفي الأساس ( خلا ) من غير عزو .
- 19 ـ في نسختي بقية الأصمعيات وفي منتهى الطلب ص ٢٦ ومجموع أشعار العرب ص ٥٦ والأصمعيات ص ١٤٩ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ٢٠ ـ في كتاب الحيل لأبي عبيدة ص ١٧٤ و مجموع أشمار العرب ص٥٥ ونسختي بقية الأصمعيات وفي منتهى الطلب ص ٢٦ والأصمعيات ص
   ١٤٩ منسوباً إلى سلامة بن حندل .
  - وعجزه في المخصص ٦ : ١٦٠ غير منسوب .
- ٢١ في نسختي بقية الأصمعيات وفي منتهى الطلب ص ٢٦ ومجموع أشمار
   العرب ص ٥١ والأصمعيات ص ١٥٠ مسوباً إلى سلامة بن جندل.
  - وعجزه في اللسان ( أبز ) من غير عزو .
- ٢٧ ـ في نقد الشعر ص ٦٦ وروضة الأدب ص ١٨٧ والأصمعيات ص ١٥٠ ومنتهى الطلب ص ٢٦ ونسختي بقية الأصمعيات وفي مجموع أشعار العرب ص٥١ وشعراء النصرانية ص٤٩١ منسوباً إلى سلامة بن جندل.
- وعجزه في المعاني الكبير ص ١٠٣٤ منسوباً إلى سلامة بن حندل .
- ٧٣ ـ في الماني الكبير ص ١٠٣٥ ونسختي بقية الأصمعيات وفي منتهى الطلب ص٣٦ والأصمعيات ص١٥٠ ونقد الشعراء ص١٦ ومجموع أشمار العرب ص ٥٦ منسوباً إلى سلامة بن حندل .

- ٧٤ \_ في الأصمعيات ص ١٥٠ ونسختي بقية الأصمعيات وفي منتهى الطلب
   ص ٢٦ ومجموع أشعار العرب ص ٥٣ والمعاني الحكبير ص ١٠٩٦
   منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- وفي نسختي بقية الأصميات وفي مجموع أشمار العرب ص٥٦ ومنتهى
   الطلب ص ٣٦ والأصميات ص ١٥٠ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ٢٦ ـ في مجموع أشعار العرب ص ٥٧ ونسختي بقية الأصمعيات وفي منتهى
   الطلب ص ٣٦ والأصمعيات ص ١٥٠ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
   وهو في جمهرة اللغة ٢ : ٢٧٤بغير عزو .
- ٧٧ ـ في منتهى الطلب ص ٢٦ والأصمعيات ص ١٥٠ ومجمـــوع أشمار العرب ص ٥٦ ونسختي بقية الأصمعيات منسوباً إلى سلامة بن جندل.

وهو في المصباح في علم المعاني ص ٣٥ وتنوير الحالك وشرح الأبيات في كتاب ضوء المصباح ورقة ٢ب وشرح ابن الناظم ص١٣٥٠ ومنهج السالك وتهذيب الايضاح ٣ : ٣٨٩ من غير عزو .

٢٩ ـ في مسالك الأبصار الجزء التاسع ١ : ١٤ ونسختي بقيـــة الأصميات وفي منتهى الطلب ص ٢٧ ومجموع أشمار العرب ص ٥٦ والأصميات ص ١٥١ وشمراء النصرانية ص ١٩١ وروضة الأدب

ص ١٨٢ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

•٣و٣١\_في منتهى الطلب ص٢٧ ومجموع أشمار العرب ص٥٦ والأصمعيات ص١٥١ ونسختى بقية الأصمعيات منسوبين إلى سلامة بن جندل .

٣٧ ـ في روضة الأدب ص ١٨٦ والأصميات ص ١٥١ ومنتهى الطلب ص ٣٧ وجموع أشعار العرب ص ٥٦ وشعراء النصرانيـة ص ٤٩١ ونسختي بقية الأصمعيات منسوباً إلى سلامة بن جندل .

٣٣ـ٣٥ في منتهي الطلب ص ٢٧ والأصمعيات ص ١٥١ ـ ١٥٧ ومجموع أشعار العرب ص ٥٦ ونسختي بقية الأصمعيات منسوبة إلى سلامة ان حندل .

٣٩و٣٦ في النصرانية وآدابها ص ١٦٣ و ٣٠١ و الأصمعيات ص ١٥٢ ومنتهى الطلب ص ٢٧ وجموع أشمار العرب ص ٥٧ ونسخي بقية الأصميات منسوبين إلى سلامة بن جندل .

والبيت ٣٦ وحد، في تفسير الطبري طبعة الأسيرية ١: ٤٤ وتفسير ابن كثير ١: ٤٠ منسوباً إلى سلامة بن جندل الطهوي . وهذا خطأ تعقبه محقق طبعة دار المعارف وصحح نسبته في ١: ١٣١ وهو في التسان ١: ٣٠٠ .

٣٨ ـ في تأويل مشكل القرآن ص ٢٨٧ ومنتهى الطلب ص ٢٧ وتهذيب اللغة واللسان والتاج ( سردق ) وفي القرطين ٢ : ٢٨ ومجموع أشعار العرب ص ٥٦ وشرح قصيدة ابن عبدون ص ١٣٠ والجامع لأحكام القرآن ١ : ٣٩٩ والأصمعيات ص ١٥٧ ومجاز القرآن ١ : ٣٩٩ ونسختي بقية الأسمعيات وفي تفسير الطبري طبعة الأميرية ١٥ : ١٥٧ وشعراء النصرانية ص ٤٨٦ منسوباً إلى سلامة بن جندل . وقد نسبه

الشوكاني في النتح القدير ٣ : ٢٧٧ إلى سلام بن جندل .

وهو في الصحاح ( سردق ) والمخصص ٢ : ٧ وفيمن سمي من الشعراء عمراً بنير عزو . وقد نسب خطأ إلى الأعشى في كل من البدء والتاريخ ٣ : ٢٠٦ والحور العين ص ٨٠ وجهرة اللغة ٣ : ٣٣٣ والمعارف ص ٢٨٤ . ولذلك ظنه محقق المُعَرَّب للأعشى في ص ٢٠٠ ووضعه رودلف جار في الصبح المنير بين الشعر المنسوب إلى الأعشى الكير ص ٢٥١ .

٣٩ \_ في الأصمعيات ص ١٥٢ ومنتهى الطلب ص ٢٧ ومجموع أشعار العرب ص ٥٦ ونسختي بقية الأصمعيات منسوباً إلى سلامة بن جندل.

 ٤٠ في معجم مااستعجم ص ٩٦٦ والأصمعيات ص ١٥٢ وجموع أشعار العرب ص ٥٢ ونسختي بقية الأصمعيات منسوباً إلى سلامة بن جندل.

#### القصيدة رفم ع

لم أجد من هذه القصيدة شيئًا في المصادر التي رجعت إليها .

## المفطوعة رقم 0

١ ـ في المعاني الكبير ص ٨٧٤ و ١١٤٠ منسوباً إلى سلامة بن جندل.
 ٠ ـ في المعاني الكبير ص ١١٤٠ و ٨٧٤ م ١٠٤٠ مسوباً إلى سلامة بن جندل.

# المقطوعة رقم ٦

البيت الأول وحده في شرح الألفية لابن الناظم ص١٣٩ ولابن عقيل ١ : ٥٦٦ وتنوير الحالك بغير عزو .

وهو أيضاً في المقاصد النحوية ٣ : ١٦٥ وذيل الأمالي ص١٣٦ وخرانة الأدب ٢١٨:١ ونحبة من كتاب الاختيارين ص ١٧٠ وذيل اللآلي ص٤٦ وفرائد القلائد ص١٩٦ منسوباخطأ إلى مالك بن الريب، وفي الاخير وحده إلى مالك بن الذئب .

وصدره في منهج السالك وفي اللسان والتاج والصحاح ( أبي ) غير معزو .

والابيات الثلاثة في الشعر والشعراء ص ٧٣٠ وفي نسخة الحاسة الصغرى بدار الكتب ص ٧٥ ونسختها في أحمد الثالث ورقة ٨٣٨أ منسوبة إلى سلامة بن جندل . وهي في عيون الاخبار ٢٣٨٠١ غير معزوة .

# المفطوعة رقم ۷

المقطوعة كلها في الحيوان ٣: ٧٠ والبيان التبيين ٣١٨:٣مــ٣١٩ والحيوان طبعة الحيدية ٣: ٢١ منسوبة إلى سلامة بن جندل . والبيت الثمالث وحده في معجم مااستعجم ص ٣٠٤ ومراصد الاطلاع ١ : ٢٥٥ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

## المقطوعة رقم ۸

لم أقف على شيء من هذه القطوعة في جميع المصادر التيرجعت لهـا .

#### **- 4** -

تخريج شعر ذبل الدبوان

\_\_\_

•

\_\_\_\_

في تهذيب اللغة واللسان (عقب ) منسوباً خطأ إلى سلامة بن جندل ، وكذلك في مطبوعة بيروت ص ٤٧ خلافاً لما زعم كاير في ديوان الأعشى ص 248 .

وفي التاج (عقب) وديوان لبيد ص٣٤٩ منسوباً خطأ إلى لبيد. وفي نخبة الاختيارين ص ٣٢٩ ـ ٢٣٠ وديوان الأعشى ص٣٦٦ منسوباً إلى أعشى باهلة .

وفي ديوان الفضليات ص ٢٢٦ منسوباً إلى الأعشى .

وفي المخصص ٩ : ٤ وديوان المفضليات ص ٢٨٨ غير معزو ..

#### 4

القطوعة كلها في نقائض جرير والفرزدق ص ١٤٧ – ١٤٨ . ومطبوعة بيروت ص ٤٦ – ٤٧ .

- ۱ في النقائض ۱ : ۱۶۷ ومعجم البلدان ۸:۸۶ وشعراء النصرانية ا : ۱۹۹ ومطبوعة بيروت ص ٤٦ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ٢ في معجم البلدان ٨ : ٤٩٨ وشعراء النصرانية ١:١٤ والنقائض
   ١ : ١٤٧ ومطبوعة بيروت ص ٤٦ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ٣ في النقائض ١ : ١٤٧ ومطبوعة بيروت ص٤٦ منسوباً إلى سلامة ابن جندل .

- ع \_ في النقائض ١ : ١٤٧ ومطبوعة بيروت ص٤٦ منسوباً إلى سلامة ان حندل .
- \_ في النقائض ١ : ١٤٧ ومطبوعة بـيروت ص ٤٦ . وصــدره في نسب الخيل ص ٨٨ منسوباً إلى العنبري" .

۱۶۸ في النقائض ص ۱۶۷ ـ ۱۶۸ ومطبوعة بـيروت ص ۶۶ ـ ۲۷ منسوبة إلى سلامة بن جندل .

#### ٣

البيت من قصيدة يضطرب الرواة كثيراً في عزوها . فقد نسبها الطوسي" إلى امرى القيس في ديوانه ، ثم ذكر في صفحة ٤٣٧ أنها د من منحول شعر امرى القيس باجماع أهل البصرة والكوفة ويقال: إنها لابراهيم بن بشير الأنصاري" ، .

وذكر البندادي في شرح شواهد المني أنها لامرى القيس مم استدرك فنزاها، نقلاً عن شرح شواهد إيضاح أبي علي ، لعمران بن إبراهيم الأنصاري . ونسبها إلى عمران بن إبراهيم السيوطي في شرح شواهد المني ص ١٦٩ عن ابن يسعون ، وأبو القاسم إبراهي بن عثمان في مختصر العروض على مذهب الخليل ورقة ٦ ب . أما ابن حبيب فقد قال في شرح ديوان امرى القيس : « يقال إن هذه القصيدة لرجل من الأنصار» \_ ولعله يشير بذلك إلى قول أبي عبيدة في الخيل ص ١٦٠ \_ ثم أنكر ذلك ونسبها إلى امرى القيس بقوله: « وهي بشعره \_ أي شعر امرى القيس \_ أشبه » . شرح شواهد المني ورقة ٣٤٦ \_ ٣٤٧ .

وأما ابن برتي فقد أنكر على الجوهري عزوها إلى امرى القيس

ونسبها إلى إبراهم بن عمران الأنصاري .

وأخيراً نرى محقق شعر أبي دؤاد ينسب إلى أبي دؤاد نفسه بيتاً من هذه القصيدة ويضمه إلى قصيــــدة بائية له في ص ٢٩٤.

والبيت في اللسان ( وزم ) وتهذيب اللغة ( زيم ) منسوباً إلى سلامة بن جندل خطأ . وفي أساس البلاغة ( زيم ) والمعاني الكبير ص ١٤ – ١٥ والغريبين ( رق ) منسوباً إلى امرى القيس . وقد ذكره محقق طبعة العقد الثمين في عداد الشعر المنحول إلى امرى القيس ص ١٩٧ .

وفي الخيل لأبي عبيدة ص١٦٠ منسوباً إلى رجل من الأنصار. وفي شرح شواهد المني ورقة ٣٤٧ ومختصر العروض ورقة ٦٠٠ منسوباً إلى عمران بن إبراهيم الأنصاري .

وفي اللسان والتاج ( رق" ) واللسان ( قصب ) منسوباً إلى إبراهيم بن عمران الأنصاري .

وفي جمهرة اللفة ( حرض ) وديوان امرى القيس ص ٢٧٤ و ٤٣٧ منسوباً إلى إبراهيم بن بشير الأنصاري .

وفي الأنباري ص٢٨٨ منسوبًا إلى رجل من آل النمان بن بشير.

وفي المعاني الكبير ص ١٥٧ قسيم عجزه غير معزو .

٤

البيت في كتاب مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة ص٤٣ منسوباً إلى سلامة بن جندل . وقد علق عليه محقق الطبعة في ص ١٦٩ بأنه لم يعثر عليه في مصدر آخر .

لقد أورد بعض الرواة هذه الأبيات في قصيدة سلامة بن جندل المفضلية . وقد اضطربوا في إلحاق هذه الأبيات كثيراً حتى استحال على الباحث أن يعتمد على واحدة من تلك الروايات . فالمرزوقي مثلاً جعل الأبيات الستة الأولى مطلعاً للمفضلية وأخذت عنه الاختيارات ص٢٦ وشعراء النصرانية ص٤٨٦ وتاريخ آداب اللغة العربية ١٦٣٠٠. أما التبريزي فقد أورد هذه الأبيات الستة في خاتمة المفضلية ١: ١٦٠٠ ونص على أنها مطلع ع القصيدة في رواية المرزوقي . وهنذا مازاه في نسخ المفضليات بفينا وكوبرلي ورقة ٤٦أ وملاتورقة ٨٣أ . وأما محقق ديوان المفضليات فقد ذكر في ص٤٢٢وه٢٤أنها مطلع غزلي لقصيدة أخرى لسلامة وكذلك ادعى ثوربك في الاختيارات ص 53 .

- ر معجم البلدان (إضم) و (معصوب) ومراصد الاطلاع (معصوب) وسخة الفضليات ببرلين والاختيارات ٢٦٠ ونسخة الفضليات بكوبرلي ورقة ٢٦ أ ونسخة الفضليات بملات ورقة ٣٨ أ وشعراء النصرانية ص ١٨٧ وتاريخ آداب اللغة العربية ١ : ١٢٣ ومطبوعة بيروت ص ٢٦٠ وشرح التبريزي ١ : ١٦٠ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- إلى الاختيارات ص ٢٦ والموازنة بين الشعراء ص ١٨٧ ومعجم البلدان ١: ٢٨١ وشعراء النصرانية ص ٤٨٦ وشرح التبريزي ١٦٠:١ وتاريخ آداب اللغة العربية ١: ١٢٣ ومعجم البلدان ٨: ٨٥ ومطبوعة بيروت ص ٣٦ ونسخ المفضليات علات وكوبر لي وبرلين وفينا منسوبا إلى سلامة بن جندل .
- ۳ في شرح التبريزي ۱ : ۱۹۱ ومطبوعة بيروت ص ۲٦ ومعجـــم
   ۱البلدان ۸ : ۸۸ وشعراء النصرانيــة ص ٤٨٦ والاختيارات ص ٣٦

- ونسخ الفضليات بملات وكوبر لي وفينا وبرلين منسوباً إلى ســـــلامة بن حندل . وهو في التكلة واللسان والتاج ( نسب ) بغير عزو .
- ٤ ـ في مطبوعة بيروت ص ٢٦ وشرح التبريزي ١ : ١٦١ والاختيارات ص ٢٦ وشعراء النصرانية ص ٤٨٦ ونسخ المفضليات بملات وكوبرلي وبرلين وفينا منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ه ـ في الاختيارات ص ٢٦ وشعراء النصرانية ص ٤٨٧ ومطبوعـــة
   بيروت ص ٢٦ وشرح التبريزي ١ : ١٦١ ونسخ المفضليات بكوبرلي
   وملات وفينا وبرلين منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ج في شرح التبريزي ١ : ١٦١ والاختيارات ص ٢٦ ومطبوعة بيروت ص ٢٦ وشعراء النصرانية ص ٤٨٧ ونسخ المفضليات علات وكوبرلي وفينا وبرلين منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ل الفضليات ص ١٢٠ وشرح التبريزي ١ : ١٥٤ والاختيارات ص 57 ونسخ الفضليات عملات وكوبرلي والمتحف وفينا وفي ديوات الفضليات ص ٢٢٦ ومطبوعة بيروت ص ٣٦ منسوباً إلى سلامة بن حندل .
- ٨ ـ في الفضليات ص ١٧٠ ونسخ الفضليات بملات وبرلين والمتحف وشرح التبريزى ١ : ١٥٤ وشعراء النصرانية ص ٤٩٠ والاختيارات ص ٢٨٠ و 57 وديوان الفضليات ص ٢٧٦ ومطبوعة بيروت ص ٢٥٠ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ٩ ـ في شعراء النصرانية ص ١٩٠ ونسخ المفضليات علات وكوبرلي والمتحف
   وفينا وبرلين وفي الاختيارات ص ٢٨ والمفضليات ص ١٣٠ وديوان

- ١٠ \_ في شرح التبريزي ١:١٥٤ ومطبوعة بيروت ص ٣٦ والاختيارات ص 57 والفضليات ص ١٣٠ وديوان الفضليات ص ٢٢٦ ونسخ الفضليات بكوبرلي وملات والمتحف وفينا منسوباً إلى سلامة بن جندل.
- ١١ في الاختيارات ص 57 والفضليات ص ١٢٠ ومطبوعة بيروت ص
   ٣٦ وشرح التبريزي ١ : ١٥٤ وديوان الفضليات ص ٢٣٦ ونسخ
   الفضليات علات وكوبرلي والمتحف وفينا منسوباً إلى سلامة بن جندل.
- 17 \_ في مطبوعة بيروت ص ٢٨ والفضليات ص ١٢٠ وشرح التبريزي ا : ١٥٤ والاختيارات ص ٢٦ وديوان الفضليات ص ٢٦٦ وشعراء النصرانية ص ٤٨٧ ونسخ الفضليات بكوبرلي وبرلين وفينا والمتحف وملات منسوباً إلى سلامة بن جندل.
- ١٨-١٣ في مطبوعة بيروت ص٣٥ والاختيارات ص٢٨ وشمراء النصرانية ص ٩٥٠ ونسخة الفضليات ببرلين منسوبة إلى سلامة بن جندل .

#### ٦

- ١ في نسخة الفضليات ببرلين والاختيارات ص ٢٧ وديوان الفضليات ص ٢٣٧ وشمراء النصرانية ص ٤٨٩ ونسخة الاسكندرية ورقة ٣٠٠ ومطبوعة بيروت ص ٣١ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ب في الاختيارات ص ٢٧ ونسخي الفضليات بالمتحف البريطاني وبرلين وشعراء النصرانية ص ٤٨٨ ومطبوعة بيروت ص ٣٣ منسوباً إلى سلامة ان حندل .

- س مطبوعة بيروت ص٣٠ والاختيارات ص 57 والفضليات ص١٢١ ومنتهى الطلب ص ٢٤ ونسخة الفضليات بالتحف وديوان الفضليات ص ٣٣٠ منسوباً إلى سلامة بن جندل .
- ع \_ في ديوان الفضليات ص ٢٣٩ وشرح التبريزي ١ : ١٥٨ وروضة الأدب ص ١٨١ والنصف ٣ : ٣٧ ومنتهى الطلب ص ٢٥ ومطبوعة بيروت ص ١٨١ ومطبوعات المفضليات ونسخها المخطوطة وفي شعراء النصرانية ص ٤٨٩ ومسالك الأبصار الجزء التاسع ١ : ٤٠ ٤١ ورغبة الآمل ١٠:١ والاختيارات ص٢٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل.

وعجزه في الاقتضاب ص ١٣١ منسوباً إلى سلامة بن جندل ، وفي مجمع البلاغة ورقة ٩٩ ب بنير عزو .

• \_ في الاختيارات ص ٢٦ وشعراء النصرانية ص ٤٨٧ ومطبوعـــة بيروت ص ٣٧ ونسخة الفضليات ببرلين منسوباً إلى سلامة بن جندل.

#### **Y**

البيت في اللسان والتاج (حضج) وفي الاختيارات ص 58
 ومطبوعة بيروت ص ٣٦ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

#### ٨

ألبيت للنابغة الذبياني ، وقد سقط من ديوانه طبعة الهلال وطبعة السعادة ومن العقد الثمين لورود هذا البيت قبله :

حتى استغاثت بأهل الملح ماطعيمت في منزل ٍ طم فوم عير تأويب ٍ أما البيت الذي أوردتُه في ذيل ديوان سلامة فقد روي في تهذيب

اللغة واللسان والتاج (طنب) وجهرة اللغة ١: ٣١٠ ومطبوعة بيروت ص ٣٦٠ منسوباً خطأ إلى سلامة بن جندل. وهو في ديوان النابغة \_ طبعة بيروت \_ ص ١٤ ومخطوطة أحمد الثالث ورقة ٥٦ أوتكلة الصاغاني وأساس البلاغة (طنب) منسوباً إلى النابغة الذبياني.

وعجزه في اللسان (طنب) مع صدر آخر منسوباً إلى النابغة الذبياني ووحده في شرح الحاسة للتبريزي ١٧٦:٤ منسوباً خطأ إلى سلامة ابن جندل.وفي شرح الحاسة للمرزوقي ص ١٠٩٨–١٠٩٩ بدون عزو.

#### ٩

البيت في الماني الكبير ص ٩٨ و ٨٩٩ – ٨٩٩ من غير نسبة . وصدره مع عجز آخر في سمط الـ لآلي ص ٦٨٨ و ٧٠٠ والماني الكبير ص ٩١٥ ودبوان الحطيئة ص ٢٢٧ و ٢٣٧ والأغاني ٢٠٦٢ والأمالي ٢ : ٤٥ ودبوات الفضليات ص ٣٨ و ٩٠٩ منسوباً إلى الحطيئة . وانظر تخريج البيت الأخير من قصيدة سلامة البائية وهي القصيدة الأولى من الدبوان .

#### 1.

في اللسان والتاج (مسك) منسوباً إلى سلامة بن جندل خطأ . وعجزه في اللسان والتاج (سحبل) منسوباً إلى الجميح . والبيت في التنبيه ص ١٢٧-١٢٨ وسمط اللآلي ٨٩٥ والمفضليات طبعة دار المعارف م ص ٣٦ وديوان المفضليات ص ٢٩ منسوباً إلى الجميح .

#### 11

في معجم مااستعجم ص ٦٤٠ ـ ٢٤٦ ومراصد الاطلاع ٢٠٦:٢

منسوبًا إلى سلامة بن جندل .

#### 17

في الأنواء في مــواسم العرب ص ١٨٦ ــ ١٨٧ منـــوباً إلى سلامة بن جندل ، ولم أجد صدر هذا البيت .

#### 14

في ملوك حمير وأقيال اليمن ص ١٨٠ – ١٨١ منسـوباً إلى سلامة بن جندل . وقد زعم مؤلف الكتـاب أن البيت من قصيدة طويلة له .

وقد جاء في الاشتقاق ص ٩٦ هذا البيت تتقدمه العبارة التالية: « يقول الشاعر ويقال إنه معدي كرب » .

#### 1 {

في نسبة هذه الأبيات خلاف كبير. فني نسخة الحماسة البصرية بدار الكتب ، تتقدمها العبارة التالية : « قال يزيد بن خذ"اق وتروى لسلامة بن جندل » . وكلتا النسبتين خطأ .

وفي الشعر والشعراء والمصباح في علم المعاني والصناعتين ومحاسن النظم والنثر منسوبة إلى سويد بن خذاق. وفي رغبة الآمل منسوبة إلى مالك بن جدل العجلي. وفي شرح الملقات السبع ذكر ابن الأنباري أنها للذهاب المجلي. وهو مالك بن جندل أو عمرو بن جندل ابن مسلمة. انظر التكلة للصاغاني ترجمة: ذهب، والمؤتلف والمختلف.

- عن أبي عبيدة عن خلف الأحمر: انها للجمسال بن سلمة بن جذية ابن عبد القيس.
- إلى عاسن النظم والنثر ص ١٢٠ والصناعتين ص ٤٠٦ والمصباح في علم المعاني ص ١٩٨ والشعر والشعراء ص ٣٤٧ وشرح القصائد الطوال ص ١٠٥ ورغبة الآمـــل ص ١٩٥ ونسخة الحاسة البصرية بدار الكتب ٢ : ٢١٥ .
- عد البيت الثاني ، بالاضافة إلى ماذكرناه في البيت الأول ، في شرح نهج البلاغة ١ : ٢٥٢ ومحاضرات الأدباء ص ٢١٢ وديوات المعانى ٢ : ١٥١ .
- به \_ نقل ابن الأنباري في شرح الملقات عن العنبري أن أبا عبيدة قد
   زاد هذا البيت ، ولهذا يقل ذكره مع البيتين السابقين أو مفرداً .

#### 10

١ ـ في مطبوعة بيروت ص ٤٧ وشرح القــــامات ٢ : ٢٦٨ وشعراء
 النصرانية ١ : ٤٨٦ منسوباً خطأ إلى سلامة بن جندل .

وفي مسالك الأبصار الجزء التاسع 1: 30 ومحاضرات الأدباء ٣: ٣١٦ والتشبيهات ص ٢١٩ وحماسة البحتري ص ٢٠٠ وجمهرة اللغة 1: ٢٩٥ وديوان ابن مقبـــل ص ٧٧ والاشتقاق ص ١٢ والشعراء ص ٢٦٦ وروضة الأدب ص ٧٧ منسوباً إلى تمسيم ابن أبي بن مقبل . عي مطبوعة بيروت ص ٤٧ وشرح المقامات ٢ : ٢٦٨ وشعراء
 النصرانية ص ٤٨٦ منسوباً خطأ إلى سلامة بن جندل .

وفي تهذيب الألفاظ ص ٥٦٧-٥٦٨ والألفاظ ص٣٤٥ وديوان ابن مقبل ص ٧٣ وحماسة البحتري ص ٢٠٠ والشعر والشعراء ص ٢٦٤ منسوباً إلى ابن مقبل .

بع \_ في شرح المقامات ٢ : ٢٦٨ وشعراء النصرانية ص ٤٨٦ ومطبوعة
 بيروت ص ٤٧ منسوباً خطأ إلى سلامة بن جندل .

وفي ديوان ابن مقبل س٧٤ والشعر والشعراء س٤٣٦ وحماسة البحتري س ٢٠٠ منسوباً إلى ابن مقبل .

#### 17

في التشبيهات ص ١٤٩ منسوباً إلى سلامة بن جندل.

#### 14

في اللسان والمحكم ( عتد ) ومعجم مقاييس اللغة ٤ : ٢١٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل .

#### ١٨

في الكشاف ٣٠٨:٢ ومشاهد الإنصاف ص ٨٤ وأنوار التنزيل ص ٢٦٢ ومطبوعة بيروت ص ٤٨ منسوباً إلى سلامة بن جندل . أما أبو جرير الطبري فلم يذكره في تفسيره خلافاً لما ذكرشيخو في مطبوعة بيروت ص ٤٨ .

أورد هذا البيت أبو عبد الله محمد بن حسين اليمني في كتاب مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما أشبها من أشعار العرب دون أن يصرح بنسبته إلى سلامة . غير أن سياق العبارة يرجح أنه يريد عزوه إليه. انظر الفقرتين ٩٥، ٩٥ من الكتاب نفسه ص ٤٣.

ولم أعثر على هذا البيت في المصادر التي رجعت إليها ، كما أنّ محقق طبعة الكتاب المذكور علق عليه في ص ١٦٩ بأنه لم يقف عليه في مصدر آخر .

#### ۲.

البيت الأول وحده في اللسان (عياً) و(حياً) منسوباً إلى عبيد بن الأبرس . وفي الكتاب ٢ : ٣٨٧ والصحاح والتاج (عياً) غير معزو ، وفي الصحاح (حياً) معزواً خطأً إلى ابن المفرّغ .

البيتان مماً في نظام الغريب ص ١٧٧ منسوبين خطأ إلى سلامة ابن جندل . وها مماً في شرح شواهد الكتاب ٢ : ٣٨٧ والأعاني ٨ : ٣٣ وديوان عبيد ص ٧٧-٧٨ وجمع الأمثال ١ : ٢٥٥ والماني الكبير ١ : ٣٥٩ وشرح التنوير ١ : ٣١٤ وشرح شواهد الشافية ص ٣٥٧ وشروح سقط الزند ص ١٠٠٧ – ٣٠٠١ وزهر الأكم ورقة ١٧٧ أ ومستقصى الأمثال ورقة ١٧ ب وثمار القلوب ص ٣٦٩ وشمراء النصرانية ص ٥٩٨ والحيوان ٣ : ١٨٩ وشرح أدب الكاتب ص ١٦٥ وحياة الحيوان ١ : ٣٦٧ والاقتضاب ص ٣١٤ وعيون الأخبار ٢ : ٢٧ وأدب الكاتب ص ٦٨ – ٦٩ منسوبين إلى عبيد ابن الأبرص .

#### 41

في الكامل ١ : ٣٦٧ ـ ٣٦٧ . والمحز فقط في التنبيهات ورقة ٥٤ ب ـ ٥٥ أ منسوبين إلى سلامة بن جندل .

والبيت في رغبة الآمل ١٢٩:٤ منسوباً إلى سلامة بن جندل. وفي نقد الشمر ص٦٠ والأغاني ٤٤:١٠ منسوباً إلى معقرالبارقي. وفي الشعر والشعراء ص ٣٣٠ والحيوان ٣: ٣٣٨ منسوباً إلى زيد الخيل .

#### 27

في اللسان والتاج والمحكم (عرم) منسوبًا إلى سلامة بن جندل.

#### 24

في الحيوان ٣ : ٤٤٩ منسوباً خطأ إلى سلامة بن جندل . وفي الماني الكبير ص٣٦٦ منسوباً إلى سلامة بن حندلأوعلقمة.

وفي شرح درة الغواص ص ٧٦ والعقد الثمين ص ١١٣ وأمالي المرتفى ٣ : ٣٧ والفضليات طبعة دار المعارف ص ٤٠١ وشرح ديوان علقمة ص ٦٧ ومحاضرات الأدباء ١: ١٤٧ منسوباً إلى علقمة.

#### 22

البيت في كتاب المين (عرك) منسوباً إلى سلامة بن جندل.

- ١ ـ ٧ في النقائض ص ١٤٨ ومطبوعة بـ يروت ص ٤٨ وأيام العرب ص ١٨١ منسوبين إلى سلامة بن جندل .
- ب \_ في مصادر البيتين الأول والثاني ، واللسان والتاج والصحاح (صيق)
   وفي مطبوعة باريس ص ٧٧ منسوبا إلى سلامة .
- ٤ ــ ه في النقائض ص ١٤٨ ومطبوعة بيروت ص ٤٨ وأيام العرب ص ١٨١ منسوبين إلى سلامة .
- ٦-١٤ في النقائض ص١٤٨ ومطبوعة بيروت ص ٤٨ منسوبة إلى سلامة ابن جندل .

#### 47

البيت في معجم مااستعجم ص١١٣٧ منسوباً إلى سلامة بن جندل.

#### 44

البيتان في شعراء النصرانية ص ٤٩١ منسوبين إلى سلامة بن المجندل . ولم يذكر مؤلفه المصادر التي نقل منها هذين البيتين .

## فهرس الاعمرم

الا ُفراد والقبائل والجماعات والا ُديان والا مكنة والا يام والخيل

1

آیاصوفیا ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۰، ۴۱، . 70 ( 27 ( 21 ( 74 أبحر بن جابر العجلي ٢٥٦ . إراهم باشا س إبراهيم بن بشير الأنصاري ٢٢١. الأبلق ٢٠٨ . الأحابيش ١٦٦ . الأحدب ٢٠٨. الأحمر بن جندل ٢٠٥ ، ٢٠٠٧\_.٠٠٠. الأخدر ١٤٢ . الأخطل ٢٢١ . أد بن طايخة ٨٩. الأدرم بن غالب ١٦٥ ارات ۲۵۷ . إستانبول ۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۵ ، ۴۱. إسحق بن خلف الهراني ٢٤٩. أسد بن خزيمة ٢٣٨ ، ٢٤٧ . ان أسد ٢٧.

الاسكندرية ٢ ،١٩٢،١٩٤ ، ٤٢.

أشابة ع ع ، ١٣٦ ، ١٣٧ . الأصمي ٧ ، ١٣١ ، ١٣٧ . الأصمي ٩٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ .

أعشى باهلة ٣١٣ . الأعشى الكبير ١٦٧ ، ٣١٣ . الأغرّ ٢١٩ .

اغناطيوس كراتشقوفسكي ١٩ . الأفلاق ٤٤ ، ١٣٦ ، ١٣٧ . الأفوه الأودي" ٧٧ .

أمامة ٢٣٧ .

امرؤ القيس ٦٠ ، ٢٢١، ٢٤٧. الأندلس ١٨ ، ١٩ . الأهتم ٢٥٧ .

أوس ٰبن حجر ۱۹۷ . أوغست هفنر ٤٠ ، ٤١ .

الأيهان ٢٣٠ .

ثملب ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ .

ثقيف ١٦٥.

الثوري" ٧٠ .

ثيتل ۲۶۰ .

ج

الجاحظ ١٤ ، ١٥ .

جبلة ۲۳۷ .

جثّامة الذهليُّ ۲۱۸ ، ۲۰۲ . جدود ۲۱۶–۲۱۸ ، ۲۰۲–۲۰۲.

جرير ۱۷، ۲،۹،۱۷۸، ۲۰۹،۱۷۸، ۲۰۹،

حعفر العامري" ١٧٨ ، ١٧٩ .

الجميح ٢٣٧ .

جندل بن عبد عمرو ۸۹.

جنّاد ٧٠ .

ابن جنّي ۲۳ .

ح

الحارث 177 . الحارث من شريك الشياني الحوفزان

عرب بن سریب سیپی . ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۶

الحارث بن صخر ۱۸۰.

الحارث بن عمرو مقاعس ٩٠٠٨٩،

. 194

ابن حازم الضي ٢١٣.

بارق ۱۲۱ .

باریس ۵۰ ۷ ، ۲۱ ، ۳۲ ۳۲ ۳۳،

. 07 6 07 6 27

مجير بن عبد الله بن سلمة ١٧٧٠٥١،

. 140 . 144

أم بحير ١٧٧ .

بسطام بن قيس ١٧٨ .

بشر بن علقمة ٢٣٠.

البصرة ١٣٠ ، ٦٩ ٧١ .

بصری ۱۳۹ .

بنداد کشك ۲۲،۷۲،۲۲، ۲۸-۳۳،

. ٧١ ، ٦٧ ، ٦٥

بلال بن أبي بردة ٢٣٦ .

بلقیس ۱۹۱ . بعروت ۵–۱۹۲ به ۴۳،۶۱،۶۰،۶۳،۶۱،۶

. 07 6 07 6 29 6 28

ت

تأبط شراً ٧٠ .

تثلیث ٤٠ ، ٢٠٥ .

تغلب ۲۵۷ .

أبو تمَّام ١٦٧ .

تميم بن أبي بن مقبل ٢٤٢ .

تميم بن حرّ ۸۹ ، ۱۱٦ ، ۲۰۳،

. 77. ' 707 ' 772

٠ ١٤٨ ، ٢٤٤ ، ١٦٧ ماله

حَجر ۲۱۷ . حُمِر بن الحارث ۲٤٧. حرَّة بنت تمم بن أبيّ ٢٤٣٠٢٤٢. الحطيئة ٢٣٦ . حمران بن عبد عمرو ۲۵۷،۲۵۹. الخمس ١٦٥ ، ١٦٦ . حاد ۷۰ ۲۳۲ . حمير ١٣. حنظله ىن مالك ١٨٠ . حنيفة بن لجم ٢١٩ . خروب ۲۳۷ . خزاعة ١٦٥ ، ١٦٦ . الخط ٢٣٦ ، ١٣٣ ، ٢٣٢ . خفيّة ٢٤١ . خلف الأحمر ٧٠ . خندف ۲۱۶ ، ۲۵۶ . الخورنق ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۲۲۰ . داحس ۲۱۷ . داود ۵۰ ، ۵۵ ، ۱۷۶ ، ۱۷۶ .

ان درید ۱۹. الدكادك ١٥٧ ، ١٥٧ ٣٠١ .

ان الدمينة ١٩٦. الدنا ۱۶۲ ، ۱۶۳ ، ۱۲۰ .

الدهناء ١٦٨.

دوس ۲۹۰ .

النُّهاب ١٩٥، ١٩٥.

ذهل ۲۱۸ .

ذو الرمة ١١٩ .

الراعي المرسيّ ٩٦ . الراعى النمري" ٢١٣ .

الرباب ۲۵۷ ، ۲۵۸ .

الربيع ٢٥٩ .

ربيعة ۲۱۷ ، ۲۲۸ . ربيعة بن حراد ٢٠٨.

ربيعة بن خويلد ٢٠٨ .

ربيعة العامري ٢٠٧. رجلة التيس ٢٣٨.

, حرحان ۲۰۶ .

رُدينة ١٤١ ، ١٥٧ .

رغام ۲۱۷ ، ۲۱۷ .

رمل الكديد ٢٢٠ . رهوة ۲۱۳ .

رؤية ١٩ ، ١٧٣ .

زامل بن مصاد ۱۸۰. زرود ٤٤ ، ١٣٧ ، ١٣٧ . زياد بن الأبرس ١٩٦.

زید الخیل ۱۹۷ ، ۲٤٥ . زید مناة بن تمم ۸۹ .

سی

السدير ٢٤٠ . السمدان ٢٥٤ .

سمدان بن المبارك ٤٤ ، ٥٩ ،

سعد بن زید مناة ۱۹۰۹،۹۲۱، ۱۳۳ ، ۱۳۷ ، ۱۸۱،۲۰۲،۱۲۰ ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۲۰ ۱۳۷ ، ۲۰۸ .

سعد بن مالك بن زيد مناة ٢٥٤. سلامة بن جندل ٥ ..... ابنة سلامة ٢٠٠٠ .

سلع ٧٠ . سلمة الخير ١٧٨ .

سلمي بن جندل ٤٢ . السموءل ٤١ .

سوید بن خذّاق ۲٤٠ .

السيوطي ٢٧ .

شي

الشام ۱۹۱، ۱۲۳، ۱۳۹، ۲۳۸، ۲۳۸. الشرف ۱۹۱. شعب جبلة ۲۰۲. شهاب بن جمدر ۲۱۵. شوقی ضیف ۵، ۲۶۷.

شیان ۲۰۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ،

صو

صاحة ۲۸ ، ۱۵۷ ، ۱۵۷ . مارة ۲۸ ، ۱۵۷ . صراء الكديدين ۲۱۹ ، ۲۲۰ . صرعة ۱۸۹ .

صعصعة بن محمود ١٥، ٢٠٠٢\_٢٠٥. الصلب ١٥٧ .

الصُّلب ١٥٥.

ض

ضبّة ۲۳۸ ، ۲۰۷ .

لح

طابخة بن الياس ٨٩ . طفيل الغنوي" ١٨٠ . أبو الطمحان ١٨٠ . طبيءً ٢٣٨ .

ع

العاقب عبد المسيح بن الأبيض ٢٣٠ . عامر العامري" ١٧٨ ، ١٧٩ . عامر بن صعصعة ١٦٥ ، ١٦٦ ،

العباديّون ٤٥ ، ١٤٥ . العباس بن الفضل اللهبيّ ١٨٩ . عد كلال بن عريب ٢٣٩ .

عبد عمرو من عبيد ٨٩ . عد الله بن رواحة ١٨٠ ، ٢٢١. عبد الله بن سلمة الخير ١٧٨. أبو عبد الله النزيدي ٢٦ ، ٣٢٠ . 4.4 ( 151 ( 1.1 ( 77 عد يغوث ٢٣٠ . عيد بن الأبرس ٢٤٧ ، ٢٤٨ . أبو عبيد الكري ٥٠ . عيد بن الحارث ٨٩. عبيد الله من الحرّ ١٨٠ . عتبة بن الحارث ٢٥٧ -عجل بن لجيم ٢١٩ ، ٢٥٤ . العجم ١٣٥ . ~ عدنان . و . المذيب ٢٢٩. المراق ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۱۹۴ . العرب ه ، ۱۹۲ ، ۲۹۱ . عرقوب ۲۳۱ . عصر العقيلي" ٢٤٢. أبو عكرمة الضيّ ١٧. علقمة الفحل ٢٥٢ . على" بن أبي طالب ٢٧ . على بن حمزة البصري ٢٥٠ . عليّ بن محمد وليّ الدين العجميّ

على بن هلال ١٩ ، ٢٠ ، ٢٣ ،

. 7.9 6 71 - 70

€7567467167 € 0A-07 € PT <111</p>
<1 - 7</p>
< 9</p>
< 17</p> . 4.4.174.114.110.114 عملة ٥٥ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٨٦ عمر بن الخطاب ٢٣٦ ، ٢٤٥ . عمرة بنت رواحة ٢٢١ . عمرو من أبير ٢٠٨ . عمزو من أحمر ١٠٧ . عمرو بن تميم ١٨٠ . أبو عمرو الشيباني" ١٦،١٤،١٣،٧ 497490494V147947747047Y (16. ( 141 ( 147 ( 147 ( 141 . 19. 4 140 4 170 4 184 عمرو بن کعب ۸۹. عمرو بن كلثوم ۲۰۲ ، ۲۰۳ . عمرو بن مرثد ۲۰۲. عمرو بن هند ۲٤٠ ، ۲٤١ . عنزة ٢٢٩ . علان ۲۱۶ ، ۲۱۵ .

عمارة بن عقيل ٧،٧١،٢٤،١٧،

غالب من فهر ١٦٥ .

الغراء ٧١٧ .

فارس ۲۶۱ . فادالا مع . فخر الملك الوزير ٢٣. فراس بن عبد الله بن سلمة الخير . 144 . 144 الفرنسون ٢٠ . الفروق ١٦١ ، ١٦٢ . فزارة ٥٠٠ . الغزر ۲۵۷ ، ۲۵۹ . فهد من عد كلال ۲۳۹ . فهر بن مالك ١٦٥. فنتا ٤١ .

القاسم بن محمد الانباري" ١٧.

القاليّ ١٨ . القاهرة ٦ ، ٣١ . قتادة بن مسلمة ۲۱۷ . ان قتية ١٥ ، ٧٠ . قطان ۲۲۹ . القذاف ١٦٧ ، ١٦٨ . قران ۱۵۷ .

قریش ۱۹۵ ، ۱۹۹ . القطامي" ١٨٠ . قطان ۲۰۸ . قمنب بن عتاب ۱۷۷ ، ۱۹۵ .

قو ۳۲۲ ، ۲۲۶ . قيس نن ثملية ٢٠٠٧ . قيس بن الخطيم ١٩. قيس بن عاصم ۲۱۷،۲۱۲، ۲۲۰۰ قيس عيلان ٢١٥ ، ٢٥٤ .

الكامل ٢١٦ . كتلة ٢١٥ . الكديدان ٢١٩ ، ٢٢٠ . كرام ىن نخلة ١٧٧ . أنو كرب ۲۳۰ . کرنکو ده ، ۲۰۳ .

> كسرى أرويز ١٨٥. کعب ۲۰۶ .

کعب بن سعد ۸۹ ، ۱۹۱ . الكلاب ۲۲۰ ، ۲۲۰ . کلمان هیوار ۵-۷،۲۰،۲۰،۲۹،۲۹ . 197 . 04 . 07 كنانة ١٦٥ ، ١٦٦ .

كندة ۲٤٧ .

لجيم بن صعب ٢١٩ . لملع ٤٠ ، ٢٠٥ . لویس شیخو ۵-۷، ۲۱، ۹۳،۲۹۰، . \$7 . \$5 . \$4 . \$1 . \$.

۰۱ ـ ۳۰ ، ۷۳ ، ۱۹۲ . لیلی ۱۸۸ .

م

مأرب ١٦٠ ، ١٦١ . مالك بن جعفر بن كلاب ١٩٢،١٩١. مالك بن مسروق ٢١٥ . مالك بن النضر ٤٤ ، ١٦٥ . مثقب ٢١٥ . مجد بن الأدرم ١٦٥ . محرق ١٤٩ ، ١٦٧ ، ١٨٦ .

٠ ٢٦٠ ، ٢٤٥ ، ٢٤١،٢٠٩،١٣٣

محمد بن أيد مر ١٩ . محمد بن الحسن الأحول ٧ ، ١٤،

٠ ١٧ - ١٥ ، ٣٧ ، ٣١ ، ٧٤

181 6 71 6 79

محمد بن خير ١٨.

عد ن هبة الله ۲۳ .

محمود بن بشر بن عمرو ۲۰۲ .

محمود بن عمرو ۲۰۲ ، ۲۰۶ . مخفتّق ۱۹۷ ، ۱۹۸ .

الدائن ۱۲۹ ، ۲۲۱ .

مذحج ۲۲۹، ۲۲۰.

مر" بن أد" ۸۹

مرثد بن سعد ۲۰۷ . المرّوت ۱۷۷ ، ۱۸۶ ، ۱۹۵ ،۱۹۵۰.

المستشرقون ه . المشارف ۱۲ .

مشرف بن مالك اللخمي ١١٢ .

مصر ۱۳۷ . مضر بن نزار ۸۹ ، ۲۱۵ .

مطرق ۱۵۵ .

مطلوب ۱۱۶ ، ۱۱۵ .

معاوية بن أبي سفيان ٢٢١ . معدً بن عدنان ٩٠، ١١١، ١٦٢،

. 771 . 177 . 177 .

معصوب ۲۲۳ ، ۲۲۶ .

معقدً البارقيّ ١٦٧ . الملتي ٢٤١ .

مغلباي بن برديك ٧٧.

ابن مقلة ۲۳ . مانرق ۲۰۸،۲۰۷،۱۸٤،۱٦۲،۱٦١.

المنتشر بن وهب الباهليّ ٢١٣.

منقر ۲۱۶ ، ۲۱۰ .

أبو موسى الأشعري" ٢٣٦ . ابن ميّادة ٣٨ ، ١٢٣ .

ن

النابغة الجعدي" ١٢٨ .

النابغة الذبيانيّ ١٨٠ . نحد ٢٤٨ .

ابن النديم ٦٠. نزار من معد مع م النضر بن كنانة ٤٤ ، ١٦٥ . النعان بن امرى ً القيس ٢٤٠ . النمان بن بشیر ۲۲۱ . النعان بن النذر ۲۲۱،۱۸۵،۱۸۶. نمير بن عامر بن صعصمة ٢٠٦ .

الهذليون ١٩ ، ٦٠ . الهذيل ۲۵۷ ، ۲۵۸ . الهذيل بن هبيرة ٢٥٧ . هدان ۲۶۰ . هوذة بن عليّ الحنفيّ ٢١٩ . الهيجانة ١٩٠.

وائل ۲۰۶ ، ۲۰۰ . الواديان ١٨٨ ، ٢٠٧ . وحرة ١٥٦ .

الياس بن مضر ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵. يترب ۲۱۶ ، ۲۱۵ .

یترب ۲۱۵ ، ۲۶۷ .

یربوع ۲۳۸ ، ۲۵۷ . بزيد بن خذاق ٧٤٠ .

يشكر ۲۱۹. المامة ٧٤٧ .

اليمن ١٦١ ، ٢١٩ .

وسفشاه المروي ٢٧ .

# فهرس القواني

| ٥٦            | سلامة بن جندل                        | وتقريب         |             | 4.00                             |          |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|
| ٥٧            | -                                    | مكروب          | اللبح " ١٨٩ | العباسبن الفضل                   | المنب    |
| ٦٧            |                                      | تر <i>جيب</i>  |             | Ø.0                              |          |
| <b>۲۲7:9.</b> |                                      | مطاوب          |             | ,                                | عجب      |
| 777           |                                      | للشيب          |             | أعشى باهلة                       |          |
| 741           |                                      | <i>ع م</i> قوب |             | سلامة بن جند                     | •        |
| 747           |                                      | فاللوب         |             | إبراهيم بن بشير                  |          |
| 740           | النابغـــة                           | الأطانيب       |             | اربر سیم بن بسیر<br>سلامه بن جند |          |
| 744           | الجيح                                | منجوب          |             | أبو دؤاد الأياد                  |          |
|               | 9                                    |                | <b>771</b>  | -, ex expe 9!                    |          |
| ٩٧            | <b>مج</b><br>الراعي المر <i>"ي</i> " | أد. اح         |             | َّ<br>ذ <b>و</b> الرم <b>ة</b>   |          |
| • •           | •                                    |                | 144         | ع <b>لقمة</b> الفحل              |          |
|               | ع                                    |                |             |                                  |          |
| 01687         | سلامة بن جندل                        | کاشح'          | 171         | الكيت                            |          |
| 90            | ابن مقبل                             | عصح            | اه ۱۰       | سلامة بن جند                     |          |
| 197           | سلامة بن جندل                        | _              | 10          |                                  | موظوب    |
| 747           |                                      | الشيح          | 171         |                                  | الظنابيب |
| 747           |                                      | المابيح        | 17          |                                  | محلوب    |
| 749           | نشوان الحميري"                       | عساح           | ۲.          |                                  | قرضوب    |
|               |                                      | Ü              | 49          |                                  | مصبوب    |
| 749           | ر<br>سلامة بن جندل                   | ه.             | 748688      |                                  | مربوب    |
| 117           | منازمه بن جندن                       | بعد            | <b>{4</b>   |                                  | مضروب    |
|               |                                      |                | 00          | 1                                | تأويب    |
| 1.4           | ر<br>ابن أحمر                        | الغبرم         | 70          |                                  | تخضوب    |

| ٥٧     | سلامة بن جندل       | المتطلاق | آق ۲۶۰ | سوید بن خذ             | غريو     |
|--------|---------------------|----------|--------|------------------------|----------|
| ٥٨     |                     | خرنق     | 757    | تميم بن أبيّ           | بالكدر   |
| Y-1410 | <b>5</b> /          | فمطرق    |        |                        |          |
| 144    | ر <b>ۇب</b> ة       | ألخرنق   |        | <b>سی</b><br>أوس بن حج | الحاسر   |
| 14.    | زامل بن مصاد        | المخر"ق  | ,,,,,  | r. – <i>U.</i> 03      | ٠٠٠٠     |
| ۲٠٨    | الأحـدب             | ملزق     |        | ع                      |          |
| 181670 | <b>ج</b> ـوير       | العراق   |        | سلامه بن جند           |          |
| ٣٦     | سلامة بن جندل       | دقاق     |        |                        |          |
| 49     |                     | مخر اق   |        |                        | صعصما    |
| १०५११  |                     | فالأفلاق |        | متمم بن نویره          |          |
| ٤٥     |                     | فالأصياق |        | سلامةبن جندل           |          |
| ٥٤     |                     | الأمواق  | 144    | النابغة الجعدي         | الذراع   |
| 148    | -                   | بو اقي   |        | ف                      |          |
|        | J                   |          | ١٢٨    | معقر البارقي"          | وظيف     |
| ي ٧٤٩  | إسحقبن خلف البهراني | الشعل°   |        | ق                      |          |
|        | سلامة بن جندل       | =        |        | ابن ميادة              | الآفاق ۗ |
|        |                     |          | 414    | الر اعي                | يمانقه   |
| ۲۰٦    |                     |          | £7644  | سلامة بن جندل          | نعتق     |
| 727    | -                   | شامل     | 44     |                        | منطقي    |
| ٧٠     | 0.                  | مايطل    | ٤٠     |                        | مفتئق    |
| 747    |                     | الأقل    | ٤٦     |                        | المتألق  |
|        | م                   |          | ۰۰     |                        | المتمزءق |
| 457    | ،<br>عبيد بن الأبرص | الحامة   | >010+  |                        | متفلتق   |
|        | زيدالخيل أومعقرال   |          | ٥١     |                        | يغرق     |
| 7296   | 17.                 | •        | 00     |                        | مشرق     |
| 701    | سلامة بن جندل       | عرام     | ٥٧     |                        | مفلتق    |

| 77. | سلامة بن جندل | همدانها   | 74  | سلامة بن جندل | الأيام   |
|-----|---------------|-----------|-----|---------------|----------|
| 747 | الحطيئة       | الأظانين  | 707 | علقمة الفحل   | مشؤوم    |
| 177 | سلامة بن جندل | فيالدائن  | 404 | سلامة بن جندل | بالمحازم |
|     | •             |           | 747 | الحطيئة       | فالدام   |
|     | ي             |           |     |               |          |
| ۲   | سلامة بن جندل | لا أباليا |     | Ů             |          |
| 44. | عبد يغوث      | لاتلاقيا  | 701 | سلامة بن جندل | تبيانها  |

### فهرس الشواهد النثرية

حديث شريف : لاصحبهن الله . 144 أمثال حمل أمره على ظنبوب ساقه ، وعلى حبل ذراعه . ١٢٨ صر ُعن ڪحل<sup>د</sup> . 114 ضرب لهذا الأمر ظنبوبه . 177 قرع ظنبوبه . 140 كمش فلات ذلاذله . 177 المال بيني وبينك شقَّ الانْبلمة . 140 هو على حبل ذراعك 111 ومن لك بأخيك كله 117

### فهرس اللغة

بَعْلُ ١٦٤ . . وس دلقا ، دلق أبئة أتن ١٩٨. بكؤ ، بكأ ، بك ، بيء ١٣١. أتي ٣٠٣ . بکر ، بکار ۲۲۸ ۲۸ . أَثْرَ ٣٤٣ . ائتل مج و . أُخوذ ٢٥٩ . أبلَم ١٧٤ - ١٧٥ . مِأْزِق ١٨٣ . بهنی ۱٤۲ . بیم ۲۲۳ . أَزَمَ ١١٨ . بُوزي ، بُوصي ١٨١ . أُسيل ٩٩ . تَوْأَ ١١٠ . آمنة الشظى ١٥٠ أمين ١٨٤. أبيض بيض ٢٢٩. آنسة ۱۸۸ . يأنتق أنتق ١٥٨. تأويب ٩٥ آبَ ١٧٩ مَتَأُوَّ ب ٢١٧. اتآق ۱۳۹. مستأورٌ ٢٠٤ . تَلِيعٌ ، تَلَعُ ١٠٧ . تَلَعُهُ ١٠٧ . آلِات ١٣٤٤ تأيَّيتُ تَنْسُلَة ، تآبيتُ ، تَهام ۱۹۲ . تاق ۱٤٠ ۲۲۰ نتآیا ۱۸۳ . بنستة ، بيسة د ١٧٦ ، ١٧٧. أثعوب<sup>و</sup> ١٠٤ . بَتْعِ ٢٠٧ . ثَغَرْ ، ثُغُور ۱۱۷ ، ۲۵۲ . محرق ۹۹ . تُنقَبُ ٢١٩ .

ثيقاف ١١٤ . ثنّامة ٢٤٨ .

تثنیٰ ۱۳۲.

مَبِرك ، مَبَار ك ١٢١-٢٢٧٠١٢١.

تز ول ، بزل ٢٢٧ .

يَزَوان ١٠٥.

حَتُ ٩٩ .

حيجة ١٨٤.

حیج<sup>ی</sup>ل ، حُنجول ۱۹۵ . حدنج ۱۸۹ .

حادث ١٥٩ .

مُحروب ۱۱۰ . تحریب ۲۲۹ .

حَرَّة ١٨٠ . حُرُّ ٢١٨ .

حَرَام ، حُرْمُ ١٦٥ . مَحْزُمُ ٩٩ .

حَشْو ١٤٠ .

حيضاج ۲۳۶ . حطيب ۱۱۹ .

حط ٢٥٩ .

محتفل ۱۰۸ . منحثقَب ۲۱۸ .

حقيقة ٢٣٣ .

محلوب ۱۳۰ . تحتلب ۲۳۷ .

تَحلقُ ۱۷۸ . حُمْسَة ، حُمس ۱۶۹ .

حمسه ، حمس ۱۹۹

تَعنيب ، مُعنَّب ٢٢٥ .

إحناق ١٤٣ .

تحننُّنت ۱٤٠ .

حُوْب ۲۲۰ .

مُحيلة ١٦٠ . حال ١٩٩ .

**?** 

جُنُوجۇ ١٠٧ . حاواء ١٦٧ .

جَبَرَ ١١٠ .

جَنْلُمَة ١٩٠ . حَجافل ١٠٩ .

جَــدَبَ ١٢١ ٍ. جادِبُ ١٢٠ .

مجدوب ۱۱۹ ، ۱۲۱ . حَدیدان ۱٤٥ .

جَرداء ١٧٠ ، ١٥٠ ، ١٧١ .

جَرَّار ۲۱۷ . حَرِثی ۲۰۷ .

جُمْبوب ، جعابیب ۱۱۳ . . . . .

جَعْدُ ١٥٩ .

جُفْرَة ، مُجْفَرَة ١٢٩ . مجلو ١١٣ .

جُمنَّة ١٨٩ .

جَنَبَ ، مُجنَّب د۲۵ . جَنَعَ ، جوانع ۱۸۰ .

جَنَانَ ، جُنُونَ ١٧٩ .

جَنَی ۱۷٤ . جاز ۲۳۲ .

يجول 191 .

جَوْن ١٠٩ ، ٢٣٤ .

خال ١٩٩٠

خ

يَخُنُ ١٩٢ .

خياء ١٩١ . خَتَـٰلَ ، مخاتلة ، خاتَـٰلَ ١٩٧ .

ِ مخدّ ب ۲۱۹ .

ُخدار ، مُخَدَّر ۱۸۸ . خَلُول ۲۲۲ .

خَـَذَمِ ۗ ٢٢٢ . خُـر ْعوب،خـُرعوبة،خراعيب ٢٢٧.

مُتخرَّف ، خریف ۱۶۲ . یَتخر ٔق ، مخراق ۱۵۲ .

خير ُنق ۱۷۲ .

مَخزومة ۲۱۸ . مَخضوب ۱۰۳ .

خَطَرْ ۱٤٨ · خَفَتَقَ ، أَخْفَق ، خَيَفْق ١٧١ ·

حقى ، احقى ، حيف ١٧١ مخلفت ٢٠٨ .

خوالد ۱۵۸ .

خَلَقَ" ، ْأَخَلَاقَ ١٣٥ . خلاء ١٦٠ . خَلَىّ ، اختلاء ١٧٠ .

خَلَيْتُ ، خَلَى ً ، خَالَ ِ ١٩٧ . خميس ٢١٥ .

رسمیس ۲۱۵ . تخمیش ۱۷۸ .

خينْـٰذيذ ، خناذيذ ٢٥٨ .

مُداخَلة ١٧٤ .

دُر سَ ، مَدروس ۱۲۲ . دَر ْس ۱۲۳ . دَرَ سَ ۱۲۵ .

> تَداركَ ٢٥٨ . دَوْسَرة ١٢٩ .

دوسره ۱۲۹. دسیع ۱۰۳.

مَدافِيع ١٣٧ . مَدْفَع ١٣٨ . دَ كادك ١٥٨ .

دَميْثة ١٣٩ . إدهان ٢٥٩ .

إدهان ۲۰۹ . دياس ۱۲۳ .

مـَداك ١٠٧ . دَو ٣٤٩ .

دواء ۲۰۱ .

ذعُلية ١٢٩ . ذَفَرُ ، ذَفراء ١٨٧ .

منذاك ١٩٣٠.

میذنَب ، منذانب ۱۳۸ . ذُنول ۱۳۹ .

إرنان ٧٦٠ . رائحة ١٣٦ . رَ بيئة ٢٥٦ . رَوْع ٢٠٠ . أَرُوعَ ٢٠٥ . مَر ْبُوبِ ۱۰۱ ، ۲۳۶ . رَبيبِه ، مَراغ ۱۲۲ . ربائب ۲۱۸ . رَوَثَقَ ، أَرُواقَ ١٣٧ . راووق، رَجُّبَ ، ترجیب ۹۸ . مركونق ١٥٩. رَجِيع ٩٦ . رَوايا ٥٢٠ . رَ حيق ١٥٩ . تُرْدُف ۲۵۸ . أَز ْحَفَ ١٧٨ . رداء ١٤٢ . زلات، زال ۲۲۵ . رز ۲۵۲ . أَزْمُعَ ١٦٨ . رَسُول ٢٠٦ . مَزادة ١٩٠ . مُرشق ۱۳۷. زيكم ٢٢٢ . ر ُطْت ۱۰۹ . ر معبوبة ، رعابيب ٢٣٦ . س سَبِيب ۹۹ . رَعيل ١٩٣٠. أر°عن ٢٥٦ . سابغ ۱۷۲ . إسباءة ، أسابي ٩٨ . رَغَائْت ۱۷۷ ، ۲۵۹ . يَر°فَئَى ١٠٥ . ستحثل ۲۳۲ . سَحْبَل ۲۳۷ . يَرُفُ ١٤٨ . ر قراق ۱٤٩. مُسحنفر ۲۰۵ . سَحْقُ ١٦٠ . رَ قاق ۲۲۲ . سِر ْبال ١٧٩. تَر ْقُوهْ ، تراق ٢٠١ . رَ كُنْبُ ، رُكِبان ، أركوب ، شرخوب ۱۳۰ ، ۲۳۰ . أراكيب ، ركاب ١٦٢ . سَر ٔ دَق، مُسَردَق، شراد ق ۱۸۸. أ, كان ٢٥٦ . سارية ١٣٦ . سراء ١٤٤ . تَرَمُس ، روامس ۱۳۵ . سَغَلُ ، سَغَلُ ١٠٧ .

شاج ، شج ۱۱۵ . سُفلی معد" ۱۱۵ . شَدُّ ١٠٤ أَشَدُ ١٠٤ . سفاهٔ ۲۵۷ . شادن ۱۷۲ . سفا ، أسفى' ١٠١ \_ ١٠٢ . . . شرف ، شوارب ۱۶۶ . سکت ۹۹ . مَثْسَ فَيَّة ١١٢ . مَشَرَ فِيَّ ١٧٠٠ سَكُ ع ١٧٥ \_ ١٧٥ . شَر مُحَ ٤٥٩ . سَكُونْ ١٠٢ . شاز ب ۱٤٤٠ سَلاَ ١٦٥ . شاسب ما ۱۶۶ سلف ١٤٨٠ شاسف م ١٤٤ سَمَيْدَع ٢١٣ . شمص ١٤٤ . ميراء ١٢٥ . تعمَر، يتسمرُ ون ١٤٥. شَطَن ، أشطان ، شَعَانُون ١١٤ . مُستمعة ٢٣٤ . شنظي ٢٥٠ . سمامات ۲۳۸ . شُعتا الإيفاق ١٥٢ . شعب ١٨١ . سماء ١٨٥ . شَعْت ۱۸۳ . سنسك ٢٥٥ ، ٩٧ ، ٢٥٥ . تشعل ۲٥٨ . سَنَنْتُ ، سَنَّ ١١٤ . شمَط ٢٢٦٠ إسهاءة ، أساهي ٢٠٨ . مشهد ۲۲۹ . سیند ۲٤٥ . مَشهورة ٢٦٠ . سأق ، ستؤوق ۲۱۷ . ساق ۲۲۸ . شیب ۱۲۲ . أساو ١٠٤ . شاك ١٥٢. شئوم ۱۹۲ – ۱۹۳ . شـَوی ۱۹۲ . شآمية ١١٩ . مشؤوم ٢٥٢ . شييح ۲۳۸ . شأن ۱۸۳ . شيئم ١٣٧ . شأو ۹۱ . تَشأى ۱۵۱ . شب المتشبوب ١١٦ . تنشب ٢٥٨. متصابيح ٢٣٨٠ مَشبوح ۱۹۲ .

صَحْبِ \* ۱٤٣ .

صَدر السيف ١٩٢.

صَدُق ۱۹۸، ۱۹۸ . صادق ۱۷۰ . مُصِدُق ۱۷۰ .

صَرَّحَ ۱۱۷ .

صارخ ۱۲۱ . صریخ ۲۰۸ . منصب ، متصاعیب ۲۲۷ .

صَعْدَة ١٥٠ .

صَغَيِلُ . ١٠٠ . صفاد ٧٤٥ .

صَفَات ٢٢٥ .

یُصفَّق ۱۹۰ ، ۱۹۰ . صاف ِ ۹۹ .

صَقَعَ ١٩٩ .

صَفَّلُ ،صَفِّلُ ١٠٠٠ . مَصَقُول ١١١٠. مصلات ، مَصاليت ٢٥٩ .

أَصِمَّ ، صُمَّ ۱۱۱، ۱۵۱، ۱۵۸، ۱۵۸. مَصاب ۱۸۲ .

مصاب ۱۸۹ . صُنُوَّة ، صُنُوىً ۲۱۵ .

صيق ، أصياق ١٤٠ ، ٢٥٥ .

ص

ضّحی ، ضاح ۱۸۷ . ضّریك ۱۱۷ .

ضَرِمْ ۲۲۲ . ضَيْغُ ۱۹۲ .

ضاف ، ضفو ۹۹ .

ضُمُّر ۱۱۳ . مُنْضاف ۱۵۲ ــ ۱۵۳ .

L

إطراق ١٤٥ .

تُطالِع <sup>\*</sup> ۱۸۸ . مُتطالِّق ۱۷۲ .

طيمير"ة ۱۷۲ . اطنانة ، أطانب ۲۳۵ .

طَالَ ١٤٩ . طُنُوالَة ٢٤٥ .

ظ

ظمینة ، ظعائن ۱۳۲ .

ظلیل ۱۹۶ . ظنوب ۱۲۷ ــ ۱۲۷ .

ظنبوب ۱۲۹ – ۱۲۷ . تاناته کرد.

تَظاَهُمَ ١٠٧ .

ع

یعبوب ۹۹ . عستیده ۲۲۵ .

تعاجيب ٩١ .

عَـَجْرَ فَيَّةً ١٤٠ .

عَـدتی ۲۰۵ . تمادی ۱۳۱ . عادیات ۹۸ . عادیة ۱۱۳ .

مِمْدَّر ٩٩ .

أُمْرَضَ ١٣٦ . عارض ١٦٣ . يعترف ١٥١ . معروف ١٥٢ .

یمارف ۱۵۱ . مه مُعرق ۱۹۳ .

غادية ١٣٧. عُرام ۲۵۱ . عَريكَ ، عرائك ٢٥٣ . ئغرد ع ١٤٤ . غَرية،غرائب ١٤٩ . غوارب ١٨١. عار ۱۹۲ . غرُاب، غربان٢٥٢. غر بيب٢٢٦. يَعسوب ٢٣٢ . غَـرُ و ۲٤٠ . أعضب ٢١٦ . أُغلَّنُ ، غُلُّبِ ٢٥٩ . عَطَنَ ، أعطان ٢٥٥ ، ٢٥٨ . غُلّ ، أغلال ٢٦٠ . اعتفر ۱۸۳ غلامُ كريهة ١٥١ . عَقْب ، عِنقب ، بعاقيب ٩٢ . ئند ۲۲۷ . عَقَّتُ ٢١٣، ٤٧ تَعقيب ٩٧. غَمْرُ ٩٩. عقان ۲۵٦ . غَيْث ١٤٧ . عَقلة ١٩٠ . غايات ١٩٥. أعلاق ١٣٩ . علاقة ، علاقة ١٤٧. تَعَلَّلُ ١٢٠ . عُلَاه ١١. عَلَاة ١٨٨. عَلَاء ٢٢٢. َخْمة ١٨٧ . عامل ما ١١٢ . تَفار ُط م ١٧٧ . عُنجوج ، عَناجيج ١٩٣ . فَرْغُ ١٠٤. عَندَمُ ١٥٤ ، ١٩٤ . مفراق ۱۲۸ . مَفرق ۱۸۲ . عَنكُن ، عناك ٢٢٥ . فَرَز عُ ١٢٦ . عان ۱۷۸ . فَصَحَ ، أَفصَحَ ، فاصح ١٩٨٠. اعتباد ١٥٩. فاضل م ١٤٨ . أفضك ١٩٨ . عائذ ، عُوذ ۱۳۷ . فَضْلُ ٢٢٨ . عانة ١٤٤ . فَيْلُق ١٦٦ . عيس ١٦٢ . فَينان ١٨٩ . يَعتان ٢٥٦ . فرواق ١٤٥ . أَفَاءَ ١٦٩. غ

غَنْيَة ١٧٠ .

فَيض ٩٩ . مُفاضة ١٤٩ .

قاظ ۲۲۰ .

قَيْن ، قيون ١٦٩ .

ك

كَحْل ١١٧ – ١١٨ .

تيكاذاب ، تكاذيب ١١٥ .

کثر به ۱۵۶ . کر تا ۹۶ .

كريمة ١٥٠ .

كسس ، أكس ، كس م » . كمس ، كمش ، كمشة ،

كميش ١٧٦ .

کنهامهٔ ۲۳۳ . کِنُوْر ۱۲۹ .

مُلْسَدُ ٩٩ . ليد ١٢٩ .

لَبُون ٢١٧ . لُبَانه ، لُبَانات ٣٤٧ .

الْجُنَّة ، الْجُ ١٨١ . يَكُسُنُّ ، السُّ ١٥٧ .

لطّف الدواء ١٥١.

لَواقع ١٩٩ . لَقِحَتُ ، لاقع ٢٣١ ، ٢٥٨ .

ألق ۱۷۲ .

لُوبة ، لابة ، لُوب ١٣٣ .

م میشرة ، میشر ۱۹۸ . مُقَنْبوب ۲۲۲ . ت<sup>ن</sup> س

قبيع ۹۲ . قبيص ۱۱۸ .

قُـُوادح ۱۹۸ . قد ۲۰۶ .

يُقدِّم ١١١ ، ٢٣١ .

قُدْموس ، قدامیس ۲۵۲ . قَـذال ۲۶۲ .

تقریب ۱۰۷ .

قارح ، قُرَّح ۱۹۳ قُرْضُوب ، قَرَاضِة ۱۱۸ . قَرْعُ الظنابيب ۱۲۲ .

مُقُونِ ١١٣ .

قَرَنْ ٢١٦ . تَقشيب ، مُقشَّب ٢٣٣ .

مقاعيس ٩٠ .

اقتنى ، قِفْوة ، قَفَيِيّ ٢٠٢ . قَيْقَب ٢١٩ .

قليلة ُ الزيغ ِ ١١٣ . قليلُ الوَ دُقَ ِ ١٢١. يُقَمَّصُ ١٨١ .

> قَنا ۱۰۱ . أَقنى ۲۳۷ . قَوْداء ، قُود ۲۳۰ .

'مَـقامات ه. قار ۲۳۶ .

قَيْض ١٦٥ .

مُـوَّاتِح ١١٤ . زاق ۱۵۰ ، ۲٤٥ مَجُد ۱۸۲ . يُنزَّي ١٨١ . ماذي" ١٤٩ . مَنسوب ، مَناسيب ۲۲۵ . مزاق ۲٤٥ . انتساف ۱۷۰ . ممزن ۱۸۶ . نَشْنُرْ ١٦٥٠ ماسیح ۱۹۷ . نَشَمُ ٢٤٨٠ مَسَلَكُ ، مُسِوك ٢٣٧ . نَصْب ، أنصاب ٩٨ . يَمْصَحُ ٩٥ . نَضْخ ١٩٣٠ مصْريّة ١٣٧ . نطاق ۱٤٧ . مصاع ۱۲۸ ، ۱۸۳ . نعاج ۱۳۷ ؛ ۱٤٥٠ املیساس ۱۲۸ نَعْل ١٦٤٠ مُنتُة ١٩٧ . مَنتُان ٢٥٩ . نَعمة ١٩٠ . ماهر ۱۸۱ . مُستنفَر ١٠٥٠ مُــوْق ، أمواق ١٤٥ . نَفَاق ١٤٠ ـ ١٤١ . يَنْفُنْق ١٧٧ . مَو ماة ١٩١ . مُتنقب ۲۱۸ -أَمْيِكُ ، مِيل ١١٣ . مُستنقع ١٠٥ . نَقْع ، نِقاع ١٤٢ . مُنْقَع ٢٤٦ . نكاء ١٣٦. تنأى ١٣٥. نَمَّقَ ، مُنمَّق ١٥٥ . أنياء ١٦٠ . نَهْنَهُ ١١١ . نَحَبُ ، مَنجوب ٢٣٧ . مِنْجاب ، نَـهْیُ ۱۱۹ ، ۱۲۷ . مناحيب ٢٢٩ . مُناخ ۱۲۹ . نَجِيع ١٩٤ . نَوْس ۱۳۲ · ناحية ١٢٩ . نَجاء ١٤٧ . ناط ، نَوْط ، مَنْوط ١٣٦ ٠ نَحَضَ ١١٤ -نَوَّهَ ، مُنوِّه ١٩٤ . نَخيب ، مَنخوب ١٠٥ . نَوِي 100 . نَيْ ١٠٧ . ناد ، أندية ٥٠ .

وَحَفُ ١٤٧ . وَدُق ١٢١ . هبائيي ١٠٤ . أُودىٰ ٩١ . هاب ۱۲۲ . أُوذى ، يُوذي ، وَذَيُّةَ ١١٧ . هتتك ١٣٧ . هَـُحين ١١٣. وَرَّاق ١٤١ . هَخُمة ٢٠١ . وَسَجَ ۲۱۸ . هُدُّب ١٣٩ . أوساق ١٥٤ . هاد ۱۰۷. واظنب ، متوظوب ۱۲۲ . مُهْتَرِع ، مُستهرع ١٩٩. مُستوعب ۱۷۲ . مُهْرَق ۱۳۵ ، ۱۵۲ . إيفاق ١٥٣ . مُستهزع ۱۹۹. وَقَعَ ١١٤. هُندُواني ١٨٢ . تَوالى ١٣١ . مَوال ٢٣٨ . هوجاء ١٤٠ . مُستوهيل ١٠٤. هـَو ِي" ۱۷۰ . مَوْهِن ۱٤٤ . هَيُّبَانَ ١٠٥ . ي يَبِيس ١٧٠ .

مَيْسِر ۲۲۷ . وتاين ١٤١. و'جِنتُ ، وَجناءِ ، وَجينِ ، يقين ٢٠٦ . مُيَّمنة ١٦٠ . يَهانُ ٢١٩ . مَواجِن ١٢٩ .

مُستونُر ۲۰۵ .

## فهرس المصادر والمراجع

| •                              |                               |                                      |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| مطبعة السعادة ١٩٣١             | جعفر بن شمس الخلافة           | ١ _ الآداب                           |
| دمشق ۱۹۲۰                      | أبو الطيِّب اللغوي ُّالحلبيُّ |                                      |
|                                | <br>ابن فارس                  |                                      |
| ريُّ النحويُّ مخطوطة بدار      | •                             |                                      |
| الكتب رقم ٨٨ لغة               |                               | •                                    |
| القاهرة ١٣٥٧                   | الأزرق                        | <ul> <li>اخبار مكة</li> </ul>        |
|                                |                               |                                      |
| ليبسيغ ١٧٨٥                    | الفضيَّل الضَّبِّيُّ          | 🤻 _ الاختيارات                       |
| الطبعة الرحمانيَّة بمصر ١٣٥٥   | ابن قتيبة                     | ٧ _ أدب الكاتب                       |
| مطبعة السعادة ١٩٢٣             | ة محمد نعان الجارم            | 🔥 _ أديان العرب في الجاهليا          |
| حيدر آباد ١٣٣٢                 | •                             | <ul> <li>الأزمنة والأمكنة</li> </ul> |
| · ·                            | • •                           | ١٠- أساس البلاغة                     |
| ري القاهرة ١٣٢٨                |                               | ۱۱_ الاستيعاب                        |
|                                |                               |                                      |
|                                | ابن الأثير                    | ١٢_ أسد الغابة                       |
| ابيِّ مطبعة بريل ١٩٢٨          |                               | <b>١٣</b> _ أسماءخيلالمربوفرم        |
| مطبعة السننَّة المحمديَّة ١٩٥٨ | ابن درید                      | ١٤_ الاشتقاق                         |
| القاهرة ١٩٣٩                   | بة ابن حجر العسقلاني ً        | 10_ الإصابة في تمييز الصحا           |
| دار المارف ۱۹۵۲                | ابن السُّكِيِّيت              | ١٦_ إصلاح المنطق                     |
| 1900 =                         | الأصمي                        | ١٧_ الأصمعيّات                       |
| الطبعة الحسينيَّة ــ مصر       | •                             | ١٨_ الأضداد في اللغة                 |
|                                |                               |                                      |
| اءاليسوعيِّين_بيروت١٩١٢        | الأصمعي مطبعه الأب            | ١٩_ الأضداد                          |
|                                | ابن السُّكِيت                 | ٠٧٠ الأضداد                          |
| دمشق ۱۹۶۳                      | أبو الطيِّب اللغويُّ          | ٧١_ الأضدادفيكلامالعرب               |
| ارالكتبوطبعةالتقدم_مصر         |                               | ٢٧_ الأغاني                          |
| •                              |                               |                                      |

٣٣\_ الاقتضاب سروت ۱۹۰۱ ان السِّيد الطلبوسي الله ٧٤ الألفاظ الفارسة المرسّبة أدّى شر المطعة الكاثولكيَّة ١٩٠٨ ٢٥\_ الأمالي أبو على القالي ً مطعة السعادة \_ مصر ١٩٥٣ ٢٠\_ الأمالي أبو القاسم الزجاحي القاهرة ١٩٦٣ حيدر آباد ١٣٤٩ ان الشحري" ٧٧\_ الأمالي ۲۸\_ الأمالي البزيدي 1921 ٢٩\_ أمالي المرتضى الشريف المرتضي دار إحماءالكتب العربية ١٩٥٤ ٠٣٠ أمثال أبي عبيد القاسم بن سلام مطمعة الحوائب ١٣٠٢ الفضال الضبي مطبعة التقدم ١٩٠٩ ٣٠٠ أمثال العرب ٢٧ الا نصاف في مسائل الحلاف أبو البركات بن الأنباري مطبعة بريل ١٩١٣ ٣٣\_ الأنواء حدر آباد ۱۹۵۲ ان قتسة ٣٤ أنوارالتنزيل وأسرار التأويل البيضاوي مطبعة مصطفى الحلبي ــمصر ١٣٤٤ ٣٥ أوضح المسالك ابن هشام الأنصاري مطبعة النصر ١٩٥٦ ٣٦\_ البداية والنهاية ان كثير مطعة السعادة ١٩٣٢ ٣٧ البحر المحيط أبو حيَّان الأندليُّ ا 1447 ٣٨\_ البدء والتاريخ المقدسيُّ مطبعة برطرند ١٨٩٩ ٢٩ ـ بقيَّة الأصمعيَّات التي أخلَّت بها المفضَّليَّات الأصمى مخطوطة بدار الكتب. ٤ أدبش ١٣٩٤ أرب عود شكري الآلوسي الطبعة الرحمانية ١٩٢٤ م فی مکتبة کورلی ۱۳۹۶ ٤٢ الىيان التبيين الحاحظ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر الز سدى ً ٣٤\_ تاج الغروس مطعة الهلال ١٩٣٦ ع٤ تاريخ آداب اللغة العربية حرحي زيدان 20\_ تاريخ اليعقوبي أحمد من أبي يعقوب ليدن ١٨٦٠ ٤٦\_ تاريخ الأدب العربي" كارل بروكلان العارف العارف ٧٤ ـ تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أُميَّة كار ل نالينو دار المعارف ١٩٥٤

دار المارف ٤٨ - تاريخ الأدب العربي الدكتور شوقى ضيف ٤٩ تاريخ بغداد الخطيب البغدادي محمد الطبري أبو جعفر الطبري مطعة السمادة ١٣٤٩ دار العارف شداد ۱۹۵۳ ٥١ تاريخ العرب قبل الاسلام جواد على" دار إحماء الكتب العربية ٧٥ ـ تأويلمشكل القرآن أن قنمة النحف ١٩٥٣ ٣٥٠ التدان في تفسير القرآن أبو حمفر الطوسي الم کمردیج ۱۹۵۰ عه\_ التشبهات ان أبي عون هـ تفسير ابن كثير مطبعة المنار ١٣٤٧ ٥٦ تفسير الطبري أبوجه غرالطبري دار المارف والمطبعة الكبرى الأميرية القاهرة ١٩٥٨ ٥٧ تفسير غريب القرآن ان قنسة 0٨ - تكلة إصلاح ما تغلط فيه العامة أبو منصور الجو اليق دمشق مطبوعات المجمع العلمي ٥٥ التكلة والصلة والذبل لما فات صاحب القاموس الزبيدي شخطوطة في مكتبة أحمد الثالث -ر. التكلةو الذيل والصلة الصاغاني<sup>ه</sup> مخطوطة في فيض الله رقم ٢٠٦٠ القاهرة ١٩٦١ ٦١\_ التمثيل والمحاضرة أبو منصور الثعالي ٧٧\_ التنبيهات على أغاليط الرواة على بن حمزة البصري مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة ٥٠٢ لغة ٣٣ - تهذيب الايضاح جلال الدين القزويني" دمشق ۱۹٤۹ ٦٤\_ تهذيب إصلاح المنطق التبريزيُّ مطبعة السعادة بمصر ١٣٣٥ مخطوطة في آياصو فيار قم ١٧١٤ الأزهري الأزهر ٦٥\_ تهذيب اللغة ٦٦\_ التوضيح والبيان عن شعر نابغة ذبيان مطبعة السعادة بمصر ١٩١٠ ٧٧\_ التيجان في ملوك حمير رواية ابن هشام عن وهب ابن منبَّه حيدر آباد ١٣٤٣ دار الكتب المصرية ٦٨ الحامم لأحكام القرآن الأنصاري القرطئ القاهرة ١٣٠٨ ٦٩\_ جمهرةأشمار العرب أبو زيد القرشيُّ دار المارف. ١٩٤٨ ٧٠\_ جمرة أنساب العرب ابن حزم حدر آیاد ۱۳٤٥ ٧١\_ جمهرة اللغة ابن دريد

٧٧\_ حاشية الصَّان على الأشمونيِّ محمد بن على الصَّان مطبعة مصطفى محمد بمصر ٧٧- الحاسة البصريّة صدر الدن البصري مخطوطة بدار الكتبرقم ٢٠ أدب ٧٤ الحماسة الصغرى أبو تمام مخطوطة بدارالكتبالمصرية رقم ٢٢٩٧أدب في مكتبة أحمد الثالث رقم ٢٦١٤ \_Vo حیدر آباد ۱۳٤٥ ان الشحري ٧٦\_ الحماسة المحتريء ٧٧\_ الحماسة ببروت نشوان الحبريء ٧٨\_ الحور العين مطعة السعادة ١٩٤٨ مطمعة الشيخ محمدشاهين١٢٧٨ الدمىريُّ ٧٩\_ حماة الحبوان مكتبة الباني الحلبي الحاحظ ٠٨٠ الحبوان البندادي الطعة الميرية ١٧٩٩ ٨١\_ خزانة الأدب مطعة دار الكتب ١٩٥٦ ٨٧ الحصائص ابن جنتي فنتا ١٨٩٥ الأصمعي ۸۳\_ الحمل حیدر آباد ۱۳۵۲ <u> ۸۶</u> الحمل أنو عبيدة ٨٥ دارة المعارف الاسلاسة ٨٦\_ دراسات في الأدب العربي" غوستاف فون جرنباوم بيروت ١٩٥٩ ٨٧ الدرالفريدوبيت القصيد محمد بن أيد مر مخطوطة في مكتبة أسمد أفندي رقم ٢٥٨٦ ليبسيغ ١٨٧١ ٨٨ در "ة الغو "اص في أو هِام الخواص القاسم بن علي الحريري " دمشق ۱۹۵۲ ٨٩\_ ديوان ابن أبي حصينة شرح أبي العلاء المعري " ٩- ديوان ان مقبل تمم بن أبي بن مقبل دمشق ۱۹۹۲ ٩١\_ ديوان ان الدمينة تعلب القاهرة ١٩٥٩ دار المعارف ١٩٥٨ ۲۹ دوان امری القیس بيروت ١٩٦٠ **۹۳\_** دىوان أوس ىن حجر دمشق ۱۹۹۰ **٩٤\_ ديوان بشر بن أبي خازم** مطعة الصاوي عصر **ه ۹\_** دىوان حرىر ٩٦\_ دوان الحطيئة مصر ۱۹۵۸

٩٧ \_ ديوان ذي الرمة بيروت ١٩٣٤ ۹۸ ـ دیوان رؤبة ( مجموع أشعار العرب ) لیبسیغ ۱۹۰۳ ۹۹ \_ ديوان سحم مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٥٠ ١٠٠ ديوان سلامة بن حندل بيروت ١٩١٠ باريس ١٩١٠ ١٠٢\_ديوانشعر الحادرة روايةأبي عبدالله اليزيديُّ مخطوطة آياصوفيار قم٣٨٨١مكرر ١٠٣ دنوان شعر الحارث بن حليّزة بيروت ٢٩٢٢ ۱۰۶\_ دیوان شعر عمرو بن کلثوم بيروت ١٩٢٢ ١٠٥ ديوان طرفة بن العيد القاهرة ١٩٥٨ ١٠٦\_ دوان عسد بن الأرص مطبعة بريل ١٩١٣ ١٠٧\_ ديوان قيس بن الخطيم القاهرة ١٩٦٢ ١٠٨\_ ديوان المتنبِّي العكبريُّ مصر ۱۹۳۲ ١٠٩\_ ديوان المعاني أبو هلال العسكري القاهرة ١٣٥٢ ١١٠\_ ديوان المفضَّليَّات شرح الأنباريِّ ببروت ۱۹۲۰ ١١١\_ ديوانالنابغةالديباني صنعة ان السكِّيِّت مخطوطة فيمكتبة أحمدالثاك رقم ۲۹۶۴ . ١١٢\_ دنوان الهذليين مطعة دار الكتب المصرية ١٣٦٩ ١٩٣٠ ذيل اللَّذِلِي عبد العزيز الميمنيُّ مطبعة لجنةالتأليفوالترجمة ١٩٣٥ ١١٤\_ ذيل الأمالي القاليُّ مطعة دارالكتبالمصرية ١٩٢٦ ١١٥\_ رسالةأعجازالأبيات المرّد المجموعة الثانية من نو ادر المخطوطات ١١٣- رسالة التعريب ابن كمال الباشا مخطوطة في المكتبة العثمانية رقم ١٣٣٤ ١١٧ رسالة الملائكة أبو العلاء المعريُّ دمشق ع ع ۹ ۹ ١٩٢٧ رغبة الآمل من كتاب الكامل سيِّد بن علي المرصفي مطبعة النهضة ١٩٢٧ ١١٥ ـ روضة الأدب في طبقات شعر اء العرب إسكندر آغا ابكاريوس بيروت ١٨٥٨ ١٢٠ زهرالاً كمفيالأمثالوالحكم أبو على البوسيُّ مخطوطة في مكتبة الفاتح رقم ٥٤٥٣

ملحقة عطوعة الأصمعيات ١٢١\_ زيادات الكتابين ۱۲۲\_ سرصناعة الا<sub>ع</sub>راب ان جنتي القاهرة ١٩٥٤ مطعة لحنة التألف والترجمة ١٩٣٦ ١٢٣\_ سمط اللآلي أبو عبيد البكري ً ﴿ ١٧٤ سيرة الني ابن هشام مطعة ححازي بالقاهرة ١٢٥\_ شجر الدر" أبو الطتِّب اللغويُّ دار المارف ۱۹۵۷ مكتبة القدسيُّ ١٣٥١ ١٢٦\_ شذرات الذهب أبن الماد ١٢٧ شرح أدب الكاتب الجواليق، ١٢٨ شرح الأبيات في كتاب الضوء شرح المصباح نخطوطة في مكتبة الأوقاف رقم ٧٧٧ ١٢٩\_ شرح ابن عقيل مطعة السعادة ١٩٤٧ ١٣٠ شرح ألفية ابن مالك ابن الناظم بيروت ١٣١٢ ١٣١ شرح الألفيَّة الحسن بن قاسم المرادي مخطوطة في مكتبة الأوقاف رقم ٢٥٧٩ ١٣٢ ـ شرح اختيار ات الفضَّل التبريزي مخطوطة في مكتبة الفاتح رقم ٣٩ ٢٣٩ ١٩٦٣ شرِحأشعارالهذليِّين صنعة السكريّ مكتبة دار العروبة ١٩٦٣ ١٣٤ شرح بانت سعاد ابن هشام الأنصاري ١٣٥ شواهدالتوضيحوالتصحيح أبو مالك الطائي مطبعة لجنة البيان العربي ١٣٦ شرح ديوان الحاسة التبريري القاهرة \_ مطعة حجازى ١٣٧\_ شرحديوانالحاسة المرزوقيُّ القاهرة ١٣٧٢ ۱۳۸\_ شرح دیوان زهیر 🛮 ثعلب مطيعة دار الكتب المصرية ١٩٤٤ ١٣٩ شرح ديوان علقمة الحزائر \_ مطعة حول كربول ١٤٠ شرح ديوان كعب السكري مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٥٠ ۱٤۱\_ شرح دیوان لید الكويت ١٩٦٢ ١٤٢ شرحشذورالذهب ابن هشام الأنصاري مطبعة السعادة ١٩٤٨ ١٤٣ شرحشر حبانت سعاد البغدادي مخطوطة في آياصوفيا رقم ٤٠٦٩ ١٤٤\_ شرح شواهد الايضاح لأبي علي الفارسي" مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۴۰ نحو ١٤٥ شرحشواهدشذورالذهب الشافي الفيتومي المطبعة الأزهرية ١٧٨١

١٤٦- شرحشواهد المني البندادي مخطوطة في آياصوفيا رقم ٤٤٨٩ ١٤٧ شرح الشواهد الشنتمري (بحاشية الكتاب) المطبعة الكبرى بولاق ١٣١٧ ۱٤۸ شرحقصیدة ابن عبدون ابن بدرون القاهرة ١٣٤٠ مطبعة السعادة ١٩٥٧ ١٥٠ شرح القصائد السبع الطوال ابن الأنباري " دار المارف ١٩٦٣ إدارة الطباعة المنيرية ١٥١\_ شرح المفصَّل ابن بعيش ١٥٢\_ شرح الفضليات المرزوقي" نسخة مخطوطة في برلين رقم ٧٤٤٦ مطعة الشركة الصحافية ١٣٠٦ ۱۵۳\_ شرح الكافي**ة** الوضى<sup>،</sup> ١٥٤\_ شرحمقاماتالحريري الشريشي القاهرة ١٣٠٠ ١٥٥\_ شرح نهج البلاغة ابن أبي حديد دار إحياء الكتب العربية مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٤٥ ١٥٦\_ شروح سقط الزند بیروت ۱۹۵۹ ١٥٧\_ شمر أبي دؤاد عوستاف فون جرنباوم القاهرة ١٣٦٤ ١٥٨\_ الشعر والشعراء ابن قتية ١٥٩\_ شعراء النصرانية لويس شيخو مطعة السعادة ١٣٢٥ ١٦٠ شفاء الغليل شهاب الدين الخفاجي<sup>6</sup> ١٦١\_ شمس العلوم نشوان الحميريُّ مطعة بريل ١٩٥١ مخطوطة في المكتبة الحميدية رقم١٣٩٧ -177 م١٦٣ الصبح المنير في شعر أبي بصير الأعشى فينا ١٩٢٧ دار الكتاب العربي ١٣٧٧ 178\_ الصحاح الجوهري، مطبعة بريل ١٨٩١ ١٦٥\_ صفة جزيرة العرب الهمداني ا ١٩٥٢\_ الصناعتين أبو هلال المسكري دارإحيارالكتبالعربية ١٩٥٢ ١٦٧\_ الضرائر محمود شكري الآلوسي المطبعة السلفيَّة ١٣٤١ ١٦٨\_ طبقات الشعراء ابن المتز" دار المارف ١٣٧٥ <u> ١٦٩ طبقات فحول الشمراء ابن سلامً</u> دار المارف ١٩٥٢ ١٧٠\_ الطبقات الكبرى ابن سعد بیروت ۱۹۵۷ ١٧١\_ طراز المجالس شهاب الدين الخفاجيُّ المطبعة الوهيبية ١٢٨٤

مطعة النهضة ١٣٥٥ ابن خلدون ١٧٧ العقد الثمين في دو او من الشعر اء الحاهلين مطعة المدرسة الكلمة الملكمة ١٨٦٩ مطيعة الاستقامة ١٧٤\_ العقد الفريد ابن عبد ربه مطعة حجازي بالقاهرة الخليل بن أحمد الفراهيدي بنداد ١٩١٤ ١٧٧\_ عيون الأخبار ابن قبية دار الكتب ١٩٣٠ ١٩١٨ غرر الحصائص وعرر النقائص إبر اهيم بن يحبي الوطواط مصر ١٩١٢ ١٧٩ الغريب المصنيَّف أبوعبيد القاسم بن سلامٌ مخطوطة بدار الكتب١٢١ لغة ١٨٠ الغربين الايمام الهرويُّ مخطوطة بالمكتبة العثمانية رقم ٨٤١ ١٨١\_ الفائق في إلى الحديث الزمختري القاهرة وع ١٩٤٥ ١٨١- الفاخر المفضيّل بن سلمة مطبعة بريل ١٩١٥ مطبعة البابي الحلى ١٣٥٠ الشوكاني أ ١٨٣\_ فتح القدر ١٨٤\_ فحولة الشعراء الأصمي الطبعة المندية ١٩٥٣ 140- عيار الشعر أبن طباطبا العلوي المكتبة التجاربة بالقاهرة ١٩٥٦ ١٨٦ فرائدالقلائدفي مختصر شرح الشواهد العيني القاهرة ١٢٩٧ ١٨٧ ـ فرائداللآل في مجمع الأمثال إبراهم الأحدب الطر ابلسي بيروت ١٣١٢ ١٨٨ فرائداللغة(الفروق) الأب لامنس بىروت ١٨٨٩ ١٩٥٨ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري الخرطوم ١٩٥٨ • ١٩ ـ الفصول والغايات المعرِّيُّ القاهرة ١٩٣٨ ١٩١\_ فقه اللغة الثمالي ّ مطعة الاستقامة ١٩٥٩ ١٩٢\_ الفهرست ان النديم ليبسيغ ١٨٧١ ۱۹۳\_ فهرسة ان خير من منشورات مكتبة الثني في بغداد ١٩٤\_ القاموس المحيط الفيروز ابادي ا مطعة الخانجي ١٣٥٥ ١٩٥\_ القرطين ان مطرّف الكنانيُّ . **۱۹**۹ـ قواعد الشعر ثعلب مصر ۱۹٤۸ المرد ١٩٧\_ الــكامل طبعة مصر \_ والطبعة الأوربية

|                                     | _               |                                  |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| المطبعة الأزهرية ١٣٠١               | ابن الأثير      | ١٩٨_ الـــكامل                   |
| المطبعة الكبرى ١٣١٧                 | سيبويه          | ١٩٩_ الكتـــاب                   |
| حيدر آباد ١٣٥١                      |                 | ٢٠٠_ كتاب الأمثال                |
| مطبعة مصطفى محمد ١٣٥٤               | الزمخشري        | ۲۰۱_ الكشتّاف                    |
| التبريزي" بيروت ١٨٩٥                | تهذيب الألفاظ   | ٢٠٢_ كنرالحُمُفَّاظُ فِي كتاب    |
| غست هفنر بیروت ۱۹۱۳                 | نالعربي" أو     | ٣٠٣_ الكنزاللغوي ُفياللس         |
| المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات | ابن حبيب        | ۲۰۶_ كني الشعراء                 |
|                                     | ابن منظور       | ٢٠٥_ لسان العرب                  |
| القاهرة ١٩٦١                        | الآمدي          | ٢٠٦_ المؤتلف والمختلف            |
| طيب الاسكافي مطبعة السعادة ١٣٢٥     | أبو عبداللةالخه | ۲۰۷_ مبادئ اللغة                 |
| ور عن أبي العميثل) لندن ١٩٢٥        | معناه (المأثو   | ۲۰۸_ مااتفق لفظهو اختلف          |
|                                     |                 | ٢٠٩_ التـــوكلي                  |
|                                     |                 | ۲۱۰_ مجاز القرآن                 |
| دار المارف                          |                 | ۲۱۱_ مجالس ثعلب                  |
| بـــيروت                            |                 | ٢١٢_ مجلة المشرق                 |
| تصدر في دمشق                        |                 | ٣١٣_ مجلة المجمع العلمي          |
| مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٥           | الميداني        | ٢١٤_ مجمع الأمثال                |
|                                     | أبو القاسم الر  | ٢١٥_ مجمع البلاغة                |
| •                                   | ابن فارس        | ٢١٦_ بحمل اللفة                  |
| ·                                   |                 | ۲۱۷_ مجموع أشعار العرب           |
| القسطنطينية ١٣٠١                    | (-              | ٢١٨_ مجموع المعاني               |
| ليدن ١٨٩٨                           | الجاحظ          | ٢١٩_ المحاسن والأضداد            |
| مطبعة نهضة مصر ١٩٦٢                 | البهقي ا        | ۲۲۰ المحاسن والمساوىء            |
|                                     | • •             | ۲۲۱_ محاسنالنثر والنظم           |
| سفهاني بيروت ١٩٦١                   |                 | ٢٢١_ محاضرات الأدباء             |
|                                     | ابن حبيب        | <b>۲۲۳</b> الح <del>ب</del> ثــر |
|                                     | -               |                                  |

٢٢٤ الحسيم ان سده القياهرة ٧٢٥ مختصرته أيب الألفاظ ابن السكتيت بىروت ١٨٩٧ ۲۲۹\_ المخصُّ ابن سيده ولاق ١٣١٦ ٢٢٧ـ مراتب النحويين أبو الطيِّب اللغويُّ مكتبة نهضة مصر ٢٢٨ مراصد الاطلاع صفي الدين البغدادي القاهرة ١٩٥٤ ٣٢٩\_ مروج الذهب المسعودي ً دار الرجاء للطبع والنشر بمصر ۲۳۰\_ المزهر السيوطي مطبعة صبيح ٣٣١ مسالك الأبصار ابن فضل الله مخطوطة مصورة في دار الكتبر قم ٢٥٦٨ تاريخ ٢٣٢\_ مستقصى الأمثال الزنخشري مخطوطة في لالهلي رقم ١٩٢٥ ٣٣٣ المسلسل أبوطاهرالتميمي وزارةالثقافةوالارشادفيالاقليمالجنوبي ٢٣٤\_ مشارفالأقاويز فيمحاسن الأراجير جاير ليبسيغ ١٩٠٨ ٧٣٥ مشاهدالانصافعلى شرحشو اهدالكشَّاف المرزوقيُّ الشَّافع ملحق بتفسيرالكشاف ٢٣٦ المشترك ياقوت الجموي الم حوتنجن ١٨٤٦ ٧٣٧\_ مصادرالشعرالحاهلي ناصر الدين الأسد دار المارف ١٩٥٦ ٣٣٨ــ مصارع العشَّاق أبو محمد حعفر بروت ۱۹۵۸ ٢٣٩ المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ابن مالك الأندلسي ٠٧٠ مضاهاة أمثال كليلة ودمنة أبو عبد الله اليمني بیروت ۱۹۹۱ ٢٤١\_ المعارف ابن قييية المطعة الاسلامية ١٩٣٤ ٧٤٢\_ المعاني الكبير ابن قتيبة حيدر آباد ١٩٤٩ ٢٤٣ معاهد التنصيص العتاسي مطبعة السعادة ١٩٤٧ ٢٤٤ معجم البلدان ياقوت الحموي 19.7 ٧٤٥ معجم مااستعجم أبو عبيد الكري القاهرة وعوم ٧٤٦ معجم الطبوعات العربية وسف سركيس مصر ۱۹۲۸ ٧٤٧ معجم مقاييس اللغة ابن فارس دار إحياء الكتب العربية ۲:۸ معجم المؤلفين عمر رضي كحالة دمشق ۱۹۵۷

| القاهرة ١٩٣٦                    | ياقوت الحموي <sup>ه</sup>        | مريد الأدراء                           |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| القاهرة ١٩٦٠                    |                                  | <ul> <li>٢٤٩ معجم الأدباء</li> </ul>   |
|                                 | المرزباني.<br>ا ا ا ا ت          |                                        |
| ا تا الده م                     | انجواليقي<br>۱۱ ما ق             | ۲۵۱_ المعرَّب<br>۲۵۲_ المعمَّرون       |
|                                 |                                  |                                        |
|                                 |                                  | ٣٥٣_ معالمخطوطاتالعربير                |
| وصفهاني المطبعة المسنية ١٣٢٤    |                                  |                                        |
| مخطوطة في كوبرلي رقم ١٣٩٤       | المفضيل                          |                                        |
| مخطوطة في ملات رقم ١٧٦٠         | المفضيّل                         | ٢٥٦_ الفضُّليَّات                      |
| دار الخلافة ١٣٠٨                | <b>.</b><br>ي                    | ٢٥٧_ مفضَّليَّات الضَّبِّ              |
| مطبعة التقدم ١٩٠٦               | المفضئل                          | ۲۵۷_ مفضّليّات الضّبّر الفضّليّات      |
| طبعة السندوبي ١٩٢٦              | المفضيّل                         | ٢٥٩_ الفضَّليَّات                      |
| دار العارف ۱۹۵۲                 | المفضي ل                         | ٢٦٠_ المفضَّليَّات                     |
| صفهاني القاهرة ١٩٤٩             | أبو الفرج الأ                    | ٧٦١_ مقاتل الطالبيين                   |
| ة خزانة الأدب) بولاق ١٢٩٩       |                                  |                                        |
| د الطيالسي أنقرة ١٩٥٦           | ة حعفر بن محم                    | ٧٦٣_ المكاثرةعندالمفاخر                |
| ن يوسف بولاق ١٩٤١               | بی أبو حعفر ب                    | ٢٦٤_ المكافأةوحسنالعة                  |
| القاهرة ١٣٤٧                    |                                  | ٢٦٥ اللاحن                             |
| لوطةمصورة في دار الكتبرقم ١٢٦٣١ | ادر المارك مخم                   | ۲۹۹_ منتب الطلب                        |
| مخطوطة في لالهلي رقم ١٩٤١       | ارز المارك                       | ۲۶۷_ منتهى الطلب                       |
|                                 |                                  | ۲۶۸ من سمي عمر أمن ال                  |
|                                 |                                  | ٢٦٩ المنصف                             |
|                                 | مبن جسي<br>مدان مالاي الأشي      | ۲۷۰ منهج السالك إلى ألف                |
| ري المطبعة السلفية ١٣٤٣         | يه بن الله على المرادة<br>المادة | ۲۷۰_ مهج انسانگ إي نيم<br>۲۷۱_ الموشقح |
| الطبعة اللطيفية في دلهي ١٩٣٦    |                                  |                                        |
| المطبعة اللطيفية في دهي ١٢٩٤    |                                  | ۲۷۲_ نخبةمنكتابالاخ                    |
|                                 |                                  | ٣٧٧ نرهة الألباء                       |
| مطبعة بريل ١٩٢٨                 | الكلي                            | ٢٧٤ نسب الحيل                          |

٧٧٥\_ نسبعدنانوقطان المبر"د مطعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ٣٩٣٠ ٣٧٦\_ النصرانية وآدامها لويس شيخو بيروت ١٩١٢ ٧٧٧ نظام الغريب عيسى بن إبراهيم الربعيُّ مطعة هندية بالموسكي ۲۷۸ نقائض حربروالفرزدق لىدن موم ٢٧٩ نقائض جريروالأخطل أبو تمام بیروت ۱۹۲۲ ٢٨٠ نقد الشعر قدامة بن جعفر مطمة بريل ١٩٥٦ ٧٨١\_ النهانة ابن الاثير المطمة الخيربة بالقاهرة ١٣٢٢ ٣٨٧ نهالة الأرب في فنون الأدب النوري النوري دار الكتب المصرية ٢٨٣ نهالة الأرب في معرفة أنساب العرب أبو العباس القلقشندي القاهرة ١٩٥٩ ٧٨٤\_ النوادر في اللغة أبو زيد بىروت ١٨٩٤ ٢٨٥\_ وفيات الأعيان ابن خلُّكان مطعة السعادة ١٩٤٨

| ۴             | نسر فهرس محنوی الکناب           |
|---------------|---------------------------------|
| •             | المقدمة                         |
| 11_3Y         | الغمهيه : أصول ديوان سلامة :    |
| 14            | ١ _ تاريخ حياة الديوان          |
| **            | ٧ _ الأصول الخطيّة :            |
| **            | نسخة بغداد كشك                  |
| 41            | نسخة آياصوفيب                   |
| ₩•            | نسخة الشنقيطي                   |
| 44            | نسخة الإسكندرية                 |
| ٣٤            | ٣ ـ الأصول المطبوعة :           |
| 4.5           | مطوعة باريس                     |
| ٤٠            | مطبوعة بيروت                    |
| ٥٣            | ٤ ــ رواية الديوان              |
| . <b>V</b> \  | <ul> <li>مهج التحقیق</li> </ul> |
| ٨٥            | الرموز المستخدمة في التحقيق     |
| <b>Y</b> \AY  | الديوان                         |
| 777_711       | ذيل الديوان                     |
| <b>***</b> ** | تخريج أشمار سلامة :             |
| 4 1/4         | ١ ـ تحريج شعر الديوان           |
| <b>PA7</b>    | ٧ _ تحريج شمر ذيل الديوان       |
| ۳۰۵           | فهرس الأعلام                    |
| · <b>*</b> /* | فهرس القوافي                    |
| 410           | فهرس الشواهد النثرية            |
| 417           | فهرس اللغة                      |
| 441           | فهرس المصادر والمراجع           |
| ****A         | فهرس محتوى الكتاب               |